الاسلاموان حبر بادن مولاه وأعاد لفظ الحامع الصغير لخالفة روايته ( وابة ( ٢٣ ٤ ) القدورى قائهذ كرفى القدورى بلفظ الواجب

وفيالجامع الصفريلفظ السنة والرادمن احتماع العبدن كون ومالفطرأو الاضحى يوم المعمة وغلب لفظ العسد خفشه كافي العمر من أولذ كورته كافي القرس (ولا شرك واحدمنهما) أماالجمعة فلانها فريضة وأما العدد فلانتركها بدعة وضلال قوله (وجه الاول مواظية الني صلى الله عليه وسلم عليها) وفي بعض النسخ وقع بلفظ من غر ترك وهولا عناج الى عنبابة وفيعضها ليس كذال ويحتاج الى أن مقال معناه ذلك واغماثر كداعمادا على ماذكر في آخر ماب ادراك الفر بضسة ولاسنة دون المواظمة والمواظمة انماتكون دليل الوجوب اذا كانت من غسر ترك وقوله (وجه الثاني)ظاهر وقوله (ولایکبرعندای حنيفة في طريق المصلي) يعنى جهرا في الطسرين الذى مخرج منده الىعد الفطر وهدذه روابة المعدلي عنسه وروى الطماوي عن استاذه انعسران النغدادي عنه أنهتكرفي طريق المصلى في عبدالفطر جهرا وبهأخذأبو نوسف ومجداعتمارابالاضي

قال المصنف (والاول أصم) أقول قوله في والما الجامع ولا يستمل واحدم سما وفى الجامع الصغيرعدان اجتمعافى يوم واحد فالاول سنة والشانى فريضة ولا يترك واحدمهما قال رضى الله عند موهد التنصيص على السنة والاول على الوجوب وهو دواية عن أبى حنيفة وجه الاول على الوجوب وهو دواية عن أبى حنيفة وجه الاول على الله عليه وسلم عليه السنة والاول على الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم عليه الله المالات و الله قال هل على عديث الاعرابي عقيب مواظبة المال على عبره فقال لا الاأن تطوع والاول أصح وتسميته سنة لوجو به بالسنة (ويستم في الفطر أن يطم قال المالية و المالية و تطب الماروى أنه عليه السلام كان يطم في مالفطر قبل المناه المالية و المالية المالية و المالي

العام الاالخطبية لم يحب مسلاة العبد الاعلى من تجب عليه الجعة واختصت الجعبة بزمادة قوة الافتراض فقدمت (قوله وفي الجامع الصعر) ذكره لتنصيصه على السنية وفي النهامة لمخالفته لما في القدوري وهودأبه فى كلَّ مَا يَحَالف فيسه رواية ألجامع والقدوري وهذامه وقان القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العبدأصلا وقوله وتجب صلاة العبد على من تجب عليه الجعة زيادة في البداية (قوله وجه الاول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم) أى من غير ترك وهو عابت في بعض النسخ أمامطلق المواطبة فلا بفيد الوجوب واقتصرالصنف لمارأى أن الاستدلال يقوله تعالى ولتكبروا الله على ماهدا كمغ مرطاهر لانه طاهر في الشكبيرلاصلاة العيدوهو يصدق على التعظيم بلفظ الشكبير وغيره ولوحل على خصوص لفظه كان التسكيرالكائن في صلاة العيد عزر جاله عن العهدة وهولايستازم وحوب الصلاة لحواز إعجاب شئ في مسنونعني من فعل سنة صلاة العيدوجب عليه التكبير نعلو وجب ابتدا وشرطت الصلاة في صعنه وحبت الصلاة لانابجاب المشروط ايجاب الشرط لكنه لم يقل بهأحد وكذا الاستدلال بأنه شعار للدين مقصودالذاته يقام ابتداء بخلاف الاذان وصلاة الكسوف لانه لغيره فتعب كالجعة غسرمستازم لواز استنان شعار كذلك مع أنه تعدية غير حكم الاصل الى الفرع اذحكم الاصل الافتراض الاأن يحمل اللزوم فيصم القياس وكونه على خسلاف قدر ثبوته فى الامسل غسيرقادح بل ذلك واجب فيمااذا كانحكم الاصل بقاطع فانهاذاعدى بالقياس لايثبت في الفرع قطعا لأن القياس لأيفيد القطع أصلا (قوله والاقل هوالاصم) رواية ودراية للواظبة بلا ترك وحديث الاعرابي امالم يكن عله لانهمن أهل البوادى ولاصلاة عدفيها أو كأن قبل وجوبها (قوله أن يطعم) الانسان ويستم كون ذلك المطعوم حاوالمافي البخارى كانصلي الله عليه وسلم لايغدو نوم الفطرحتي بأكل تراتو يأكلهن وتراوأما حديث الغسل العيدين فتقدم فى الطهارة وحديث السهجبة فنك أوصوف غريب وروى البهق من طريق الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان بليس برد حبرة في كل عيد و رواه الطير أني في الاوسط كان صلى الله عليه وسلم بلبس يوم العيد بردة حراء انتهى واعم أن المالة الحراء عبارة عن ويين من المين فيهماخطوط حروخضرلاانه أحربج تفلكن محل البردة أحدهما (قوله ويتوجه الى المصلى) والسنة أن يغسر ج الامام الى الجبانة ويستخلف من يصلى بالضعفاء في الصر بناء على أن صلاة العيد في موضعين جائزة بالاتفاق وعند محد تجوزف ثلاثة مواضع وأن لم يستخلف له ذلك وتخرب العيائر العيد لاالشواب ولايخر جالمنسبرالى الجبانة وأختلفوا في بناء المنبر بالجبانة قال بعضهم بكره وقال خواهر زاده حسن ف زماننا وعن أبي حنيفة لا بأسيه (قوله ولا يكبران) الخلاف في المجهر بالتكبير في الفطر لافي أصله لانه داخل في عوم ذكر الله تعالى فعندهما يجهر به كالاضحى وعند ولا يحهر وعن أي حنيفة كقولهما وفى الحسلاصة ما بفيد أن الحلاف في أصسل السَّكبير وليس بشي ادلا عنه من ذكر الله بسائر الالفاظ في

وجه الاول أن المراحب في الثناء الاخفاء والشرع ورديه في الاضمى لائه يوم تكبير قال الله تعالى واذكر واالله في أنام معدودات جام في التفسير أن المراحب التكبير في هده الايام (ولا كذلك يوم الفطر) لانه لم وديه الشرع وليس في معناه أبيضا لان عسد الاضمى اختص بركن من أركان الحج والديس في شق ال ذلك فان قبل لانسلم أن الشرع لم يرديه فان الله تعالى قال ولت كان المرادب في المنافع عن ابن عران وروى نافع عن ابن عران ولت كان عدة أبام شهر ومضان وروى نافع عن ابن عران

وله ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع وردبه في الاضحى لانه يوم تكبير ولا كذاك يوم الفطر (ولا يتنفل في المصلى قيل العسد) لانه عليه السلام لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة ثم قيل المكراهمة في المصلى خاصة وقيل فيه وفي غيره علمة لانه عليه السلام أي يفعله (وإذا - التالم سلام أي المنابعة الشهر دخل وقتم المالزوال فاذا زالت الشهر خرج وقتما) لانه عليه السلام كان يصلى العسد والشهر على قيدر مح أور يحين ولما شهد وابالهلال بعد الزوال أمر بانلر وج الى المصلى من الغد

شئ من الاوقات بل من ايقاعه على وجسه البدعة فقال أنوحن فقرفع الصوت بالذكر مدعة مخالف الآمرمن قوله تعالى واذكر رمك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهرمن الفول فيقتصر فيه على مورد الشرع وقدو رديه فى الاضحى وهو قوله تعالى واذكر وا الله ف أنام معدودات حاء فى النفسير أن المراد التكبير فهذه الأيام والاولى آلا كتفاءفيه بالاجاع عليسه لماسنذ كرفى قوله تعالى ولنكبروا الله على ماهدا كمفان قيل فقدقال تعالى ولتكمأوا العستة ولنكيروا الله على ماهدا كمو روى الدارقطني عن سالم أن عبد الله ين عر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر من حين يحر جمن سنه حتى أنى المصلى فالحواب أن صلام العيد فيها التكبير والمذكور في الآية بتقدير كونه أمراعلى ما نقدم فيه أعممنه وعمافي الطريق فلادلالة أهعلى التكبير المتنازع فيسه لجواز كونه مافى الصدلاة ولماكان دلالتهاعليه ظنية لاحتمال التعظيم كان الثابث الوجوب وآلديث المذ كورضعيف بموسى باعمدبن عطاءأبى الطاهر المقدسي ثمليس فيسمانه كأن يحهر بهوهو يحسل النزاع وكذار وي الحاكم مرفوعا فرا يذكرا لجهر نعروى الدارقطني عن نافع موقوفا على ان عرائه كان اذاغدا يوم الفطر ويوم الانضحى يجهر بالتكبير حتى الى المصلى م مكبر حتى الى الامام فال السهة الصحير وقف على ان عروقول صابى لا يعارض به عوم الا مة القطعية الدلالة أعنى قوله تعالى واذ كرريك الى قوله ودون الجهر وقال صلى الله عليه وسلم خدالذ كراكني فكمف وهومعارض بقول صابى آخر روىءن ان عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال لفائده أكبرالامام قيل لاقال أجن الناس أدركامشل هذا البوم مع النبي صلى الله عليه وسلمف كان أحديكبر قبسل الامام وقال أبوجع غرلا ينبغ أن تنع العامة عن ذلك لقلة رغبتهم فالخيرات ويستعبأن يرجعمن غيرالطريق التى ذهب منهاالى المصلى لانمكان القربة يشهد ففيه تكثير الشهود (قول ولا يتنفل في المسلى قبل صلاة العيد) وعامة المساع على كراهة السفل قبلهافى المصلى والبيت وبعددهافى المصلى خاصة لمافى الكتب المستة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلمخ بخ ضلى بم العيد ليصل قبلها ولابعدهاوأخر بالزمذى عناب عرانه خرب فيوم عسدفلم يصل فبلها ولابعدها وذكران الني صلى الله علسه وسل فعله صحمه الترمذى وهذا النفي بعدالصلاة محول عليه في الملي لماروى إن ماجه أخبرنا محدين على عن الهيم ن جيل عن عبدالله ان عروال قى عن عبد دالله ن عدد الله ن عدا الدى المال عن عمال بن سارعن أى سعد الدرى فال كان رسول الله صلى الله على معدد الدين المالة المال (قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد الخ) استدل بالمديث ين على أن وقتهامن الارتفاع

رسول الله صلى الله عليه وسلمكان مخرج بومالفطر ويوم الاضعى رافعا صوته بالتكسروهذائص فيالباب أحس مأن المرادعاني الأنة التكبيرف صلاة العيد والمعنى صاواصلاة العمدوكير واالله فيهاومدار الحسديث على الولسدن مجدعن الزهرى والولسد مستروك الحسديث قال (ولايتنفل في المسلي قبل العسد) التنفل قبل صلاة العبد في المصلى وغيره الامام وغيرهمكروه كافى الكتاب وقدوردالنهي والانكارفي ذلك عن العماية كشمرا روی عن اینمســعود وحدديفة أغيما فامافتهما الناس عن المسلاة قسل الامام تومالقطر وروى أنعليآخرج الىالمسلى فرأى قوما بصاون فقال ماهذه الصلاة التي لمنكن نعرفهاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيلة ألاتنهاهم فقال أكرمأن أكون الذي ينهى عبدااذا صلى وقوله (خاصة وعامة) نصاعلى الحالمن الضمر الذي في المستقر في الطرف

وقول (واذا حلت الصلاة) عبر بالحلال عن جوازها لانها كانت حراماقه ل ارتفاع الشمس لما مرفى الحديث وقوله (لانه عليه الى السلام كان يصلى العيد والشمس على قيدر مي أى قدر رمي (أور يعين) دليل دخول الوقت وقوله (ولما مدوا بالهلال) دليل خروج الوقت وذلك لانه عليه السلام (أمر بالخروج الى المه له عن الغد) لاجل الصلاة وكان ذلك تأخير ابلاعذ رسما وى ولولم بخرج الوقت لما فعل ذلك

لان الصلاة في وفتها أولى وفعل عليه السلام لا يحمل الاعلى الاولى مهما أمكن وقوله (ويصلى الامام بالناس كعنين) ظاهر وحاصله أن الزوائد عندنا ثلاث والموالاة في القراءة خلافاله وقوله (٣٥) (وظهر على العامة) أي على الناس كافة

(بقسول ابنعباسلام منسه الخلفام) فان الولاية لما انتقلت الهمأم واالناس بالعلف التكسرات بقول جدهم وكتبوافى مناشرهم ذلك وعن هـ ذاصلي أو وسف بالناسحين قدم تغمدادصلاة العمدوكير تكبر انعاس فأنهصلي خلفه هرون الرشدواس بذاك وكذاروي عن محمد لامسذهبا واعتقادا فأن المسذهب هوالقول الاول وهوقول انمسعود وهو مندهب عروأبي موسي الاشعرى وحذيفة وان الزيروأبي همررة وأبي مسعود الانصاري فكان أولى بالاخذوقال أبوتكر الرازى حدث الطعاوى مسندا الحالني صلى الله علسه وسلم أنه صلى يوم العددوكرأ وبعاثم أقسل وجهمه حين انصرف فقال أربع لاتسهو كتكبر الحنائز وأشار بأصابعه وقبض ايهامسه ففسه قول وفعل واشارةالي أصل وتأكد فلاجرم كان الاخذيهأولى وأراديقوله أربعا أربع تنكسرات متوالمة ولأنالتكمر ورفع الايدى من حيث المجوع خلاف المعهودفي

(ويصلى الامام بالناس ركعتين يكبر في الأولى الافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة و بكبر تكبيرة بركع بهاثم يتسدئ في الركعة الشائية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها و يكبر ابعة بركع بها) وهذا قول ان مسعود وهو قولنا وقال ابن عباس يكبر في الاولى الافتتاح و خسابعدها و في الشائية يكبر خسائم يقرأ وفي رواية يكبر أربعا وظهر على العامسة اليوم يقول ابن عباس لامن بنيسه الخلفاء فأ ما المذهب فالقول الاول لان التسكير و رفع الايدى خدالا في المعهود في كان الاخد بالاقل أولى ثم التكبيرات من أعسلام الدين حق يعهر به في كان الاحسل فيه الجع وفي الركعة الاولى يحب الحاقه بتكبيرة الافتتاح لقوته امن حيث الفرضة والسبق وفي الثانية لم يوجد الاتكبيرة الركعة وحيد المتم الها

الى الزوال وذكرا لحديث الاول كاذكر وفى أبى داودوابن ماجمه عن يزيدين خسير بضم المجهة قال خرج عبدالله ن بسروض الله عنده صاحب رسول الله صلى الله عليسه وسلم مع الناس في موم عدد فطرا وأضحى فأنكرا بطاءالا مامفقال اناكامع الني صلى الله علسة وسلمقد فرغنا ساعتناهذه وذلك حسن التسميم صمحه النووى في الخلاصة والمراد بالتسبيح الشفل وفي أبي دا ودو النساف أن ريكا جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسليشهدون أنهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم أن يفطروا واذا أصعوا غدوا الحمصلاهمو بين في دواية ابن ماجسه والدارقطي أنهم قسدموا آخرالنهار ولفظمعن أبي عبر بن أنس حمدتني عمومتى من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وتسلم فالوا أنجى علينا هلال شموال فاصحناصاما فحاءركب من آخرالنهارفشهدوا عندرسول انتهصلى انتدعليسه وسلمأنهم رأوا الهلال بالامس فأمرهم وسول الله صلى الله عليه وسلمأن يفطروا وأن يخر حوا الى عيدهم من الغد قال الشيخ حال الدن وبهذا اللفظ حسن الدارفطني اسناده هذاوصحه النووى في الخلاصة ولا يخني بعدهذا أن لفظ آخرالنهاديصدقعلى الوقت المكروممن بعد العصر وقبله فأمر مصلى الله عليه وسلم الاهم باللروج من الغدلا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال لجواز كونه المكراهة في ذلك الوقت فلا مدمن دليل يفيدأن المراديآ خرالتهار مابعدالطهرأ ويكون في تعيين وفتهاهمذا اجماع فيغنى عنه وقمد وجدذلك الدليل وهوماوقع فبعضطرقه من رواية الطعاوى حدثنافهد حدثناعبدالله بنصالح حدثناهشيهن بشيرعن أبى بشرجعفر بزاياس عن أبي عير بن أنس بن مالك أخبرني عومتي من الانصار أن الهلال خير على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول القد صلى الله علمه وسلر فأصحوا صماما فشم سدوا عندرسول اللهصلي الله عليه وسلم بعدزوال الشمس أنهم رأوا الهلال اللماة المباضمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطر واتلا الساعة وخرج بهم من الغدفصلي بهم صلاة العيد وقهله وهـ ذا فول ابن مسعود) اعلم أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق رأى الشافعي وماتوافق رأ ساوكذاءن الصابة أماماعنه صلى الله عليه وسلم فني أبى داودوابن ماجمه عن عائسة كانصل الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الاولى بسبع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع ورواه الحاكم وقال تفسرديه ابن لهيعة وقسد استشهديه مسلم فال وفي البابءن عائشة وانعر وأىهر وهوالطرق اليهم فاسدة وفي أبى داودوا بن ماجيه أيضاعن عسدالله فعسرو ان العاص قال قال النسى مسلى الله عليسه وسلم التكبير في الفطرسيع في الاولى وخس في الثانيسة والقراءة بعدهما كالمهمازادالدارقطني بعدوخس في الناسية سوى تمكيم الصلاة فال النووي قال الترمذى فى العلل سألت المخارى عنه فقال صحيح وأخرج الترمذى وابن ماجه عن كثير بن عبدالله

(٤٥ - فق القدر أول) الصاوات فكان الاخذ القليل أولى ثم التكبير من أعلام الدين حتى يحهر به كتكبيرة الافتتاح وكان الاصل فيه الجنسية على الفرضية والسبق وقى الركعة الاولى يجب الحافها بتكبيرة الافتتاح لقوته المن حيث الفرضية والسبق وقى الشائمة لم وحد الاسكبيرة الركوع فوجب المضم اليها

امزعرون عوف المزنى عن أيمه عن حده أن رسول الله صلى الله علمه وسلم كبرفي العيدين في الأولى بعاقبل القراءة وفي الآخرة خساقبل القراءة قال الترمذي حديث حسسن وهوأ حسن شئ روى في هذا الماب وقال في علله الكبرى سألت مجداء بهذا الحديث فقال ليس في هذا الماب أصدمنسه ويه فهل وقيدر ورت أحاديث عيدة غيرها توافق هذه وفي أي داود ما بعيارضها وهوأن سيعمد من العاص سأل أياموسي الاشعرى وحذيفة من المسان كيف كان رسول الته صلى الله علسه وس والفطر فقال أيومومي كان مكبرأ ربعاتيك يروعلى الحنائر فقال حذيفة صدق فقال أيوموسي كهذلك أكرفي المصرة حمث كنت عليهم سكت عنسه أفوداود ثم المنسذري في مختصره وهوملحق يجدشن إذتصيديته حذيفة رواية لثله وسكوت أي داودوالمندري تعجيم أوتحسين منهسما وتضعيف تنالحوزي له بعيدالرجن تنثو بان نقلاعن النمعين والامامأ حيدمعارض بقول صاحب التنقم موثقه غبرواحد وقال ان معين لسريه بأس لكن أبوعا تشة في سنده قال ابن القطان لا أعرف حاله سرخ معهول ولوسل فدرث اللهمعة ضعيف أيضابه لولم نظهر فمهسد لزهري وقسل عنسه عن أبي الاسودعن عروة عن عائشية وقبل عنسه عن الاعر ج عن أبي هر يردَّقا ل الدارقطني وألاضطراب فنهمن إين لهيعة والحدشان اللذان ملسانه منع القول يتعصصه مااين القطان في كاله وأوله وفال ونعن وانخر حناعن ظاهر اللفظ لكن أوحمه أن كثير بن عبدا لله عندهم متروك فال أجدلاساوى شأوضر على حديثه في المسندولم عدث عنه وقال النمعين لسرحديثه شئ وقال النسائي والدارقطني مترولة وقال أوزرعة واهي الحدث وأفظع الشافعي رجه اللهفعه القول وقال ابن سنسل رجسه الله ليس في تكبير العيسدين عن الني صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واعا آخسذفيه ىفعل أنيهر برة وأماماعن الصماية فأخرج عسدالرزاق أخسرنا سفيان الثوري عن أبي اسحق عن علقه والاسودأن النمسعود كانبكر في العيدين تسعاأ ربعاقبل القراءة تم يكرفبركع وفي الثانمة بقرأ فاذافوغ كرأربعا غركع أخرنامهرعن أبى امصقعن علقة والاسود قالا كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبوموسي الاشعرى فسألهم سعيدين الغاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة لالشعرى فقال الاشعرى سلعيدالقه فانه أقدمنا وأعلنا فسأله فقال النمسيعود مكرأ ويعاثم بقرائم يكبرفبر كعثم يقوم فى الثانيسة فيقرأ ثم يكبرا وبعابعد القواءة طريق آخود واءان أبى شسة مدثناهشيم أخبرنا مجالدعن الشعيعن مسروق فال كانعبدالله بنمسعود بعلنا النكبرفي العيدين لبيرات خسف الاولى وأربع فى الاكترة وبوالى بين القسراء تين والمراد بالخس تسكيرة الافتشاح كوع وثلاث زوائد وبالاربع شكبرة الركوع طريق آخررواه محدين الحسن أخرناأ وحنفة باذبن أبى سلميان عن إبراهيرالنمع عن عبدالله بن مسعود وكان قاعيدا في مسحدال كوفة ومعه ليان وأنوموسي الاشعرى فخرج علهم الولدين عقسة ينأبي معمط وهوأميرالكوفة ومتذفقال انغداعب كفكمف أصنع فقالا أخبره ماأ ماعمد الرجن فأم وعب دالله من مسعود ل بغسرادان ولااقامة وأن مكرفي الأولى خسا وفي النائمة أربعا وأن والى سن القراءتين وأن يخطب بعدالصلاة على واحلته فالالترمذي وقدر ويءن ان مسعوداً نه قال في التكمر في العبد تسع وقدروى عن غسر واحدمن الصابة نحوهدا وهذاأ ترصير فاله يحضرة جاعة من الصابة ومثل هذا محمل على الرفع لانه مثل نقل أعداد الركعات فانقيل روى عن أبي هر مرة وابن عباس رضى الله سيما مخالف وقلناغا بتهمعارضة ويترجم أثران مسيعود بان مسعود مع أن المروى عن ان عباس

وقوله (والشافعي أخذ بقول ابن عساس الأأنه حل المروى على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خسة عشر أوستة عشر) فيه اشتباه لان قوله حسل المروى اما أن يريد به المسروى في هدذا الكتاب بقوله أولا وقال ابن عباس بكبير في الاولى الافتناح وخسابعدها وفي الثانية بكبير خسائم بقراً وفي رواية بكبيراً ربعا أوغي رفائل كان في الكلام تعقيد يعاو قد را المسنف عن ذلك وانكان الاول لم ترق التكبيرات الى ذلك المقد الإن الزوائد فيسه تسع أوعشر وبالاصليات تكون التى عشرة أوثلاث عشرة وأيضا قال وظهر على العاممة اليوم بقول ابن عباس أقال والشافعي أخسذ بقول ابن عباس وذلك يقتضي أن يكون على العاممة اليوم على خسسة عشر تكبيرة أوسية عشر وليس كذلك والاالة ذلك أن يقال ويعن ابن عباس و استان احداهما أنه يكبر في العسدين ثلاث عشرة تكبيرة والاخرى أنه يكبرة العسدين ثلاث عشرة والاخرى أنه يكبرة المسلمات المسلمة والاخرى أنه يكبر في المسلمات المسلمات المسلمة والاخرى المها والمنافق الاصلمات المسلمة والاخرى المها والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والاخرى المسلمة والمسلمة وال

والشافعي أخسد بقول ابن عباس الاأنه حل المروى كله على الزوائد فصارت النكيرات عنده خس عشرة الوست عشرة قال (ويرفع يديه في تكبيرات العيدين) يريد به ماسوى تصحير تى الركوع لقوله عليه السلام لا ترفع الايدى الاف سبع مواطن وذكر من جلته اتكبيرات الاعياد وعن أبي يوسف أنه لا يرفع والحجة عليه ما دوينا

لانالاصلات ثلاث تكسرة الافتناح وتكبيرقاالركوع فى الركعتين فاذاأصفت الى خسة وخسة كانت ثلاثةعشر واذاأضفت الىخسىة وأر معةصارت ثنتىءشرة وعلى هذاعل لعامة اليوم (وجل الشافعي المسروى على الزوائد) فأذا أضمفت الماالاصليات صارت خسة عشر أوستة عشرفكان من ادمالم وي ماروی عن این عیاس ولا تعقد في ذلك لان النفسرالذ كورف الكناب يدل علمه ومعنى قوله وظهرعل العامية اليوم بقول ابنعباس على تفسر علائنا لاعلى ماحل عليه الشافعي ويظهرمن هنذا السة أن ماعليه عل أصحابنا انماه ومذهبابن عباس لامذهب الشافعي قال في المحسط شمعمساوا يروامة الزيادة في عسد

متعارض فروى عنمه كمذهبهم من روامه ابن أى شيبة حدثنا وكسع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كبرف عسد ثلاث عشرة سبعافي الاولى وسنافى الاخرة حدثنا بريدين هرون أخسرنا حيد عن عادين أى عارأن ال عباس كبر في عسد ثنتي عشرة تلكبيرة سبعاني الأولى وخسافي الآخرة وروى عنه كمذهبنافروى ابن أبي شيبة حدثناهشيم أخيرنا خالدا طذاء عن عبدالله بنا الحارث قال صلى ابنعباس يومعسد فكبرتسع تكبيرات خساف الأولى وأدبعافي الاخرة ووالى بين القسراء تينورواه عبدالرزاق وزادفيه وفعل الغيرة تن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروى وأثران مسعود لولم يسلم كان مقددمافكيف وهوسالم لاصطراب معادضه وبه يترجم المرفوع الموافق له ويختص ترجيع الموالاة بين القرامتين منسه بأن التكبير شاء والشناء شرع فى الاولى أول وهودعا والافتتاح فيقسدم تكبيرها وحيث شرع في الثانية شرع مؤخّر اوهوالقنوت فيوْخرنكبرالثانية على وفق المعهود (قوله والسافعي أخذ بقول ابن عباس) يعنى المروى عنه من الشكيرات تنتى عشرة أوثلاث عشرة والمصنف لم يذكر الرواسين هكذاعنه بلانه تكبرني الاولى للانتتاح وخسابعدها وفي الثانية خسائم بقرأأ وأربعا الأأن هــذابعد ماعسلمن طريقتناأن كل مروى في العدد يحمل على شموله الاصليات والزوائد تلتفت منسه الى كون المروى عنسه ثلاث عشرة تسكبيرات الافتناح والركوعين معالعشرا والتسعفا كتني بهسذا القدومن الأزوم فى الاحالة على المروى عن ابن عباس الاأن عد تكبرة الافتتاح في الأولى دون تكبرة القسام في الثانية تخصيص من غير مخصص وعلى اعتبارها اغماية ع الالتفات الى كون المروى أربع عشرة وثلاث عشرة فانقب المخصص اتصال الافتتاح بالزوائد قلنافل يتجهع دتكبرة ركوع الاولى وعلى عدم اعتباره يقع الالتفات الى كونه أحد عشر أوعشرا (قوله وذكرمن جلم اتكبيرات الاعياد) تقدّم المديث فبابصفة الصلاة وليس فيسه تكبيرات الاعباد والله تعالى أعلم فاروى عن أبي توسف أنه لاترفع الايدى فيهالا بعناج فيه الى القياس على تكبيرات الخنائر بل يكفي فيسه كون المتعقق من الشرع مبوت السكبيرولم بثبت الرفع فسنق على العسدم الاصلى ويسكت بين كل تسكيرتين قدر ثلاث تسبيحات

الفطر وبرواية النقصان في عبد الاضي عملا الروايتين وخصوا الاضى بالنقصان لاستعبال الناس بالقرابين وقولة (ويرفع بديه في تحكيم التقدين) ظاهروليس بن التحكيم النقر كرمسنون وروى عن أبي حنيفة أنه بسكت بين كل تكبير تين بقدر ثلاث تسبحات لان صلاة العبد تقام بجمع عظيم فلووالى بين التحكيم الانتساء على من كان نائيا عن الامام والاشتباء يزول بهذا القدر بلازم بل مختلف فلان بكثرة الزمام وقلت الانتاء على الاشتباء عن القوم وذلك مختلف فلان مختلف على تحسيبة الافتتاح ولاافتتاح في الزوائد وكذلك التعود عند أبي وسف (والحجة عليه ما والدوينا) لان ما قاله قياس ترك بالاثر ويأتى بالثناء عقيب تكب رقالا فتتاح قبل الزوائد وكذلك التعود عند أبي وسف وعند محد يستعيد عند القراءة

قال أم يخطب بعد الصلاة خطبتين) الطيه في صلاة العيد تخالف خطبة الجعة من وجهين أحدهماأن الجمعة لاتجوز الاخطسة مخلاف العيدالشاني أنها فى الجمعة متقدمة على المسلاة مخلاف العسد ولوقدمها في العسدايضا حاز ولاتعادا الحطمة بعيد الصلاة وما في الكتاب ظاهر وقوله (ومنفاتته صلاة العددمع الامام)أى أدى الامام صلاة العيد ولم بؤدها هو (لم يقضما) عندنا خلافا الشافعيفانه وال بصلى وحده كايصلى منعالاماملان المماعية والسلطان لس بشرط عنده فكانله أنبصلي وحده وعندنا هي صلاة لاتجوز اقامتهاالإبشرائط مخصوصة من الحماعة والسلطان فأذا فأنت عيز عن قضائما فأن فيدل هي فاعةمقام صلاة الضحى ولهذاتكره صلاة الضحى قبل صلاة العمدفاذاعز عنهابصر الحالاصل كالجعسة اذآفأتت فانه يصر الى الطهر أحس بأناان سلناذاك لايضرنالانهاذا عز عادالام الىأصل هو مسلاة الضمي وهيغسر واجبة فيتنمر وفيالجعة اداعزعاد الى أصل هو فرض فملزمه أداؤه

(قوله ولاتعادا لطبة بعد الصلاة) أقول بعني لو كان

قال (ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) بذلك وردالنقل المستفيض (يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها) لانم اشرعت لاحله (ومن فاته صلاة العيدمع الامام لم يقضها) لان الصدائم بدؤ به الهلال بعد الزوال لم تعرف قرية الأبشرا ثط لا تتم المنفرد (فان غم الهلال وشهدوا عند الامام برؤ به الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد) لان هذا تأخير بعذر

فانالموالاة توجب الاشتباءعلى الناس وان كانمن الكثرة بعيث لايكني فدفع الاستباءعم مدذا القسدرفصل مأكثرا وكان يكف إذلك أفل سكت أفل وليس بن التكبيرات عند ناذ كرمسنون لانه لم ينقل وينبغى أن يقرأ فى ركعتى العيد يسيم اسمريك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية روى أوحسفة عن براهيهن عدين المنتشر عنأ بيه عن حبيب نساله عن النصان بشيرعن الني صلى المعلمة وسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم المعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتال حديث الغائسة و رواءاً بوحنيفة رجه الله من في العيدين فقط و فروع في أدرك الامام را كعا معرم مان غلب على ظف ادراكه فى الركوع ان كبرة الماكيرة الماغم مركع لان القيام هو الحسل الاصلى التكبير ويكبر برأى نفسسه لانه مبوق وهومنفرد فيما بقضى والذكر الفائت بقضى قبل فراغ الامام بخلاف الفعل وانخشى فوت زكوعالامام وكع وكبر في وكوعه خلافالاني بوسف ولا رفع يديه لان الوضع على الركستن سنة في عله والرفع بكون سنةلاف عدادوان رفع الامام راسه سقط عنه مايق من التكبيرلانه ان أفيه ف الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة الواحب والقومة ليستمعنبرة بل شرعت الفصل حتى لم يصرمد وكالركعة بادراكها فلاتكون محسلاللتكييرادا ولاقضاه ولوأدركه في القومة لايقضيها فيسهلانه يقضى الركعة مع تكسيراتها المأموم بتبع الامام وان خالف رأيه لانه بالاقتسداء حكه على نفسه فيما عبتهد فيسه فساوحا وزأقوال العصابة انسمع منه السكيم لايثابعسه واختلفوافيه قبل سبعه الى ثلاث عشرة وقيل الىست عشرة فان زادعليه فقد خرج عن حسد الاحتهاد فلايتابعه لتبقن خطئه كالمتابعة في المنسوخ وانسمع من المبلغ كبرمع مولو زادعلى ستعشرة فواز الطامن المبلغ فماسيق فلا يترك الواحب الاحتمال واللاحق بكبر برأى امامه لانه خلفه يخلف المسبوق ومن دخل مع الأمام في صلاة العيسد فىالتشهد يقضى بعدفراغ الامام صلاة العيد كالاتفاق بخسلاف الجمعة ولوقو أالفاتحة أوبعضها فذ كرأته لم يكبر كبرواعاد القراءة وانذكر بعدضم السورة كبر ولم بعدلان القراءة عت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض مخلاف ماقبله فاع المتم ادام يتم الواجب فكانه أيشرع فيها فيعسدها رعاية الترتيب ولوسبق بركعة ورأى رأى اين مسعود رضى الله عنسه بقرأأ ولائم يقضى ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر يكبرأ ولالانما يقضيه المسبوق أول صلاته فيحق الاذكار إجاعا وحه الظاهرأ فالبداءة بالتكبير بؤدى الحالم والانبين التكبيرات وهوخسلاف الاجاع ولوبدأ بالقراءة يكون موافقالعلى رضى الله عنسه لانهبدأ بالقراءة فيهما ولوكسيرا لامام أربعابرأى انعساس فتعول الحداك انمسعود مدعمابق من التكبير ويبدأ فالثانية بالفراءة لان تبدل ألرأى يظهر فالمستقبل ولوفرغمن النكسرفت ولاالى وأى على رضى الله عنسه وهوفى القراءة لا بعسد النكبيرلان مامضى على العجة لانه بؤدىالى توسيط القرامة بين التكبيرات وهوخلاف الاجماع ولوكسر برأى اين مسعود فتعول الى رأى ابن عباس بعدماقرأ ألفاقعة كبرمابق وأعادالفاتحة وأن تحول بعدضم السورة لايعيدالقراءة (قولد معطب خطبتين بذلك وردالنقل المستضض) لاشك فور ودالنق لمستفيضا بالعطبة أما بالشصيص على الكيفية المسترة فلا إلاماروى النماحمه حدثنا يحيى محمد شاأو بحرحدثنا عبيدالله فعرو الرقى حدثنا اسمعيل فمسلم حدثنا أبوالز ببرعن عابرقال خوجرسول اللهصلي الله عليه وسلم يوم فطرأ وأضعى فطب فائما ثم تعد قعيدة م قام قال النووى في الخلاصة وماروى عن ابن مسعود

وقدوردفيه الحديث (فان حدث عذر عنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصله العدد) لان الاصل فيها أن لا تقضى كالجعبة الاأنار كام الحديث وقدورد بالتأخير الى اليوم الثانى عند العذر (ويستعب في يوم الاضحى أن يغتسل و يتطيب) لماذكرناه (و يؤخر الاكل حي يفرغ من الصلاة) لما روى أنه عليه السلام كان لا يطم في يوم النحري يرجع فيا كل من أضعيته و يوجه الى المسلى (وهو يكبر) لا نه عليه السلام كان يكبر في الطريق (ويصلى ركعتين كالفطر) كذلك نقل (ويخطب بعدها خطبتين) لانه عليه السلام كذلك فعل (ويعلم الناس فيها الاضعية وتنكير النشريق) لا نه مشروع الوقت والخطب قما شرعت الالتعليم (فان كان عدر عنع من الصلاة في يوم الاضعى صلاها من الغلام وبعد الغد ولا يصله العدد الله الناس المناسفية فتتقد بأ يامها الكنه مسئ في التأخير من غير عدد ولا يصله الواقف وأن الدى يصنعه الناس يس بشئ) وهوأن يعتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبه بالواقفين بعرفة لان الوقوف عرف عبادة مختصة بكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك

أنه قال السنة أن يخطب في العيد يخطبتين يفصل منهما يجلوس ضعيف غسرمتصل ولم يثبث في تكرير الخطيسة شئ والمعتمد فيه القياس على الجعسة فأوخطب قيسل الصلاة خالف السنة ولابعيسدا لخطبة (قوله وفدوردفيه الحديث) يعنى الذى تقدم وفيه مافلنا (قوله لماروى الخ) أخرج الترمدنى وابن مأحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصحر أسناده عن عب ما الله بن بريدة عن بريدة قال كأنسول الله صلى الله عليه وسلم لايخرج ومالفطر حتى بطع ولايطع ومالا فعى حتى يرجع زاد الدارفطني وأحدفيا كلمن الاضعة وصعمه ابن القطان فى كابه وصحر ويادة الدارفطني أيضا (قولدلانه عليه السلام كان يكبر في الطريق) حاصل ماراً يناه فيه كنيناه فيما تقدم (قوله ليس بشيّ) ظاهر مثل هذا اللفظ أنهمطاوب الاحتناب وعالف النهاية أى ليس بشئ يتعلق به الثواب وهو يصدق على الاباحة ثم قال وعن أبي بوسف ومحسد في غير رواية الاصول أنه لا يكرما لدوى أن اس عباس رضى الله عنهما فعل ذاك بالبصرة انتهى وهذه المقاسمة تفيدأن مقابله من روامة الاصول الكراهة وهوالذى يغيده التعليل بأن الوقوف عهد قرية في مكان مخصوص فلا يكون قرية في غير وجوابه عن المروى عن اس عباس أنه ماكات التشب يقتضى أن الكراهة معلقة بقصد التشبه والاولى الكراهة الوحه المذكور ولانفيه مسمالفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرؤس يستلزم التشب وان لم يقصد فالحق أنهان عرض الوقوف في ذلك اليوم يسبب يوجب كالاستسقاء مشلالا مكره أما قصد ذلك البوم بالخروج فيه فهومعنى التشسيه اذاتأ ملت ومافى جأمع النمر تاشي لواجتمعوا الشرف ذلك اليوم جازيحمل عليه بالأوقوف وكشف

وفسل في تكبير التشريق والاضافة بيانية أى التكبير الذى هوالتشريق فان التكبيرلايسمى تشريقا الااذا كان بتلك الالفاظ في من الايام الخصوصة فهو حين تدمت على قول الكل وما في الكافى عمايد فع هدذا وهوماذكر مفي حواب الاعتراض على الاستدلال لاي حنيفة على اشتراط المصر بالتكبير بائر لاجعة ولاتشريق أى لاتكبير الانتريق في هذا الاثر لافى تلك الاضافة بقتضى عدم صحة الاضافة معناها تكبير التكبير التكبير من أن المراد النشريق في هذا الاثر لافى تلك الاضافة بقتضى عدم صحة الاضافة على معنى التكبير لكن الحق صحتها على اعتبار اضافة العام الى الماس مثل مسجد الجامع وحركة الاعراب على معنى التكبير لانتفاق على التناوي على قولهم الان شيامن التكبير لا يقع في أمام التشريق عند ألى حنيفة أو باعتبار القرب ليكون على قول الكل غسير لازم وأبضا الما يلزم إن المنافقة المام المالتشريق نفسه فاندا يصماد كراذا

وقوله (وقدوردفيه الحدث) أى المعهود وهو ماذ كره قىلھذا ىقولەولىاشهدوا بالهدلال بعدال والأمر مالخروج الى المسليمن الغد ومابعده ظاهر وقوله (والنعرف الذي بصنعه ألناس) إنما قيد بقوله يصنعه الناس لانه محىء لمعان الاعسلام والتطيب من العرف وهو الربح وانشاد الضالة والوقوف بعرفات والتشيبه بأهل عرفة وهوالرادهنا وقوله (ليس بشيئ) أي لس بشئ معتبر شعلق به الثواب لماذكرفي الكناب ومانقل عن ان عماس رضى الله عنهــما اله فعــل ذلك بالبصرة محول على أنه كانالدعاء لاتشيها بأهل عرفة

تكبيرالتشريق كماكان ذكرامختصا بالاضعى ناسب ذكره في فصل على حدة ثم قيل ترجعة الفصل بتكبير

التشريق وقع على قولهما

وقصل في تكبيرااتشريق

لانسيا من التكبيرلايقع في أيام التشريق عنسدا بي حنيف في ويجوز أن يقال باعتبار القرب أخذ اسهه وقوله (وسداً سكبيرالتشريق) اختلف العصابة في بنداء التشريق وانتهائه فأما بنداؤه فكبار العصابة كعر وعلى وابن معود قالوا مداً بالسكبير بعد صدلاة الفجر من يوم عرفة وبه أخد على أؤما في ظاهر الرواية وصفارهم كعسد الله بن عباس وعبد الله بن عروزيد بن فأبت قالوا بسداً بالتكبير من صلاة الظهر من يوم التحر والمه رجع أبو يوسف في بعض الروايات عنه وأما انتهاؤه فقال ابن مسعود صلاة العصر من أول أيام النحر قعنده عمان صلوات ( و ٢٠ ٤ ) يكبر فيها وبه أخذا بوحنيفة وقال على وابن عرفى احدى الروايتين عنه انتهاؤه

وسدا بتكسرات التشريق وسدا بتكسرالنشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة و يعنم عقب صلاة العصر من ترا نام التشريق والمسئلة عندة العصر من آخرا نام التشريق والمسئلة عند المعابة فأخذا بقول على أخذا بالا كثراد هو الاحتياط في العبادات وأخذ بقول ابن مسعود أخدا بالا قل لان الجهر بالتكبير بدعة والنكبيران بقول من واحدة الله أكبراله أكبراك أكبرا أكبراله أكبراله أك

أريد بالتشريق أيام التشريق أوقدرت الايام مقسمة بن المتضايفين ولاداى المه فلبرديه ماذكرنا ولوأريد الذبح نفسه على بعداضافة التكبيرالذبح لم بلزم ماذكر وهوظاهر وعلى هداف ف الخلاصة من قوله أيام التشريق ثلاثة وأبام النحر ثلاثة سستة تنقضى بأربعسة لان الاول نحرفقط والا خسر تشريق فقط والمتوسطان فخروتشر بق لايصم فان التشر بق فى أيام التشريق بعب أن عمل على التكبير أوالذبح أوتشريق العم باظهاره للشمس بعد تقطيعه ليتقددوعلى كليهم أيدخل بوم التحرفيها الاأن بقال التشريق بالمعنى الثالث لانكون في الاول ظاهرا واختلف فيأن تكبيرات التشريق واجبة فالمذهب أوسنة والأكثرعلي أنهاوا جبة ودليل السنة أنهض وهومواظبته صلى القعطيب وسلم وأماالاستدلال بقوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فالظاهر منهاذ كراسمه على الذبيعة نستف الذكرهم عليهما غرمف الماهلية بدليل على مارزقهم من جمة الانعام بل قدفيل ان الذكر كناية عن نفس الذبح (قوله والمسئلة مختلفة بن العمامة فأخذا بقول على رضى الله عنه وهومار وامان ألى شبية حد شاحسن بن على عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن على رضى الله عنه أنه كان يكبر بعد الفير ومعرفة الى صلاة العصرمن آخرا بامالتشريق ورواه مجدين الحسن أخيرنا أبوحنيفة عن حادبن أبى سليمان عن ابراهيم النعى عن على بن أبي طالب فذكره وأخذه و يقول ابن مسعودرض الله عنه وهوماروا ما ابن أب شيبة أيضاحد ثناأ بوالاحوص عن أبي اسمى عن الاسود قال كان عبدالله بكبرمن مسلاة الفجر ومعرفة الى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكسير لااله الاالله والمه أكبر الله أكبر ولله الحسد وقول من جعل الفذوي على قولهما خلاف مفتضي الترجيم فان الخلاف فيهمع رفع الصوت لافي نفس الذكروالاصل فى الاذكار الاخفاء والجهر به بدعة فاذا تعارضا فى الجهر و جالا قل وأخرج الحا كمعن على وعارة قالا كان رسول انتصلى المعلمه وسلم عهر فى المكنو بات يسم الله الرحن الرحم وكان بقنت في صلاة الفعر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة العداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق وصعه وتعقبه الذهبي وقال انهخبرواه كانهموضوع فانعبد الرحن صاحب مناكير وسعيدان كانالكر بزى فهوضعيف والافهو عهول وأخرجه البيهة وضعفه (قوله والنكبرأن يقول الى قوله وهوما أورعن الليل) لم شدت عنداً هل الديث ذاك وقد تقدم ما توراعن الله مسعود رضى الله عنه عندان أى شبية وسنده حمد وقال أيضاحد شاريدين هارون حمد شاشر يك قال قلت لابى اسمق كيف كان بكبرعلى وعبدالله من مسعود قال كانا بقولان الله أكبر الله أكبر لااله الاالله والله أكبر الله أكبر ولله المسدم عماعن الصابة فقال حدثنابر رعن منصور عن ابراهم قال كافوا بكسبرون وم

من صلاة العصرمن آخر أمام التشريق فمكون ثلاث وعشر ونصلاة وبهأخذ أبو يوسف ومجدووحه كل من ذلك ماذ كره في الكتاب وذكر في الخلاصة أن أمام النعر ثلاثة وأمام التشريق أسلانة وبيضى ذلك فى أربعة أيامفان العاشرمن ذي الحسة نعر خاص والثالث عشرتشريق خاص والبومان فما منهسما النحر والتشريق وقوله (وهدد اهو الماثورعن الليلصلي اللهعليه وسلم) قىل أصل ذلكماروي أن جميريل لماجاء بالقريان خاف العصلة على الراهيم عليهما السلام فقال الله أكرالله أكرفل آرآه ابراهم وال لاالهالاالله واللهأ كبر فلماعلم اسمعيل بالفداء قال الله أكرولله الحد فيق فى الاخرين إما سنة أوواجياعيلي مایذ کر وروی این عران رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أفضل ماقلت وقالت الانساء قسلي نوم عرفة الله أكبرالله أكبر لااله الاالله واللهأكسر

الله أكبر ولله الحدد قولة (مرة واحدة) احترازعن قول الشافي فانه بذكر النكبير شالات مراتوله عرفة في ذكر التهل بعده قولان

و فصل في تكبير التشريق (قوله فل ارآه ابراهم عليه السلام قال لااله الاالته والله أكبران) أفول الازم عماد كره أن بكون الما أورمن الخليل عليه السلام بعض تكبير التشريق والمطاوب لم يكن ذلك

قوله (وهوعقيب الصالوات المفروضات على المقيبين) يشيرالى أنه اختار كونه واجباوهوا خسار فرالاسلام وصدرالاسلام والاصل فيسه قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فانهجاه في النفسيران المراد به أيام التشريق فيكون واجباعلا بالاص وذهب بعضهم الى أنه سنة قال الامام المقرر التي تكبيرالتشريق سنة و به قال الشافعي ومالك وأحدوف قوله عندالسلام القروضات السارة الى أنه لا يجوزان يخلل ما يقطع به حرمة الصلاة حتى لوقام وخرج من المستحداً وتكلم أبكر فني قوله المفروضات الشارة الى أنه لا يكبر في القروضات الشارة الى أنه لا يكبر في القروضات الشارة الى أنه لا يكبر في القرى وقيد بالاتهامة لان المسافر لا يكبر في القراء المنازة المناز

(وهوعقب الصاوات المفر وضات على المقيمين في الامصارف الجماعات المستحبة عندا بي حنيفة ولبس على جماعات النساء اذالم يكن معهن رجل ولاعلى جاعة المسافر ين اذالم يكن معهم مقيم وقالاهو على كل من صلى المكتوبة) لانه تسع الحسستوبة وله ما دوينا من قبل والتشريق هوالتكب كذا نقل عن الخليسل بن أحد ولان الجهر بالشكب برخلاف السنة والشرع وردبه عندا سخماع هذه الشرائط الاأنه يجب على النساء اذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين عندا قتدائم مبالمقيم بطريق التبعية قال بعقوب صلبت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكر أو حنيفة دل أن الامام وان ترك التكبير لايتركه المقتدى وهذا الانه لا يؤتى في حرمة الصلاة فلم يكن الامام في محمد اوا نماه ومستحب

عرفة وأحدهم مستقبل الفياد في در الصلاة الله أكبر الله أكبر لااله الاالله والله أكبر الله أكبر ولله المحد وكذا في الحديث الضعيف الذي ذكرناه على مأرواه الدارقطني عن جابر فظهر أن جعل الشكيرات ثلاثا في الاولى كايقوله الشافعي لاثمت له وأما تقسد استناته أو المجابه بكونه عقب المفروضات في اللاثان فعل كذا دبر الصلاة بتبادر منه المكتمو بأت بحسب علية استعالهم في ذلك (قول وله مارويناه من قبل) أراد قوله لا جعة الى قوله ولا تشريق الافي مصر جامع ولا يخفى عدم دلالت على المطاوب والتحمل لا يجدى الاالدفع (قول احتمد اقتدائهم بالمقيم) في دبه فان المسافرين اذا اقتدوا بمسافر في المصر فيه دروايتان والختاران الاوجوب عليهم واختلفوا على قول أي حنيف قال الحرب به شرط وجوبه أولا وفائدته الماتنا من المعقوب) هذا لفظ وفائدته المتاتب هو أبو يوسف وحمد الله والمنافرة المالم وعظم منزلة الامام في فلب حدث عن المقال بنسي عادة من المالا بنسي عادة من على منافرة المام في فلب حدث المنافرة المنافرة

يشرطها أوجب (قال بعقوب صلبت بهما لمغرب فسهوت أنأ كنرف كرأبو حسفة دل)أى قول أى بوسف على (أن الامام وأن ثولا النكسرلاستركه المقتدى)لما ذكره في الكناب بخلاف سيمود السهوفانه اذاتركمالامام لاسعد المقندى لاندبؤتي مه في حرمة الصلاة علاف ألنكبر ولكن انما يكسر القومقبسل الاماماذاوقع المأس من تكسير الامام بأن عام قبل في ذكرهذه الحكامة فوائد منهاسان منزلته عنداستاذه حت قدمه واقتدى بهومنها سان حرمة أستاذه في قلمه قاله لماعل أن القندى به أسناده

سهاع الاسهوالمر عنه عادة وهوالتكبيرومنهامبادرة أستاذه الىالسترعليه حيث كبرليتذ كرهوف كبروهكذا بنبغي أن تتكون المعاملة بين كل أستاذ والم ين كل أستاذ والمستاذ والاستاذ يسترعليه عيوبه

(قوله وقوله وهوعقب الصاوات المفر وصات على المقين يسبر الى انه اختار كونه واجبا) أقول يعنى يسبر بكلمسة على (قوله فان قيلهده التبات برات سرعت بعاللكتو بات مطلقا بل الكتو بات المسالكتو بات مطلقا بل الكتو بات المسؤداة بشرائط بخصوصة (قوله قلنا بالنص الخ) أقول أراد من النص فعل النبى صلى الله عليه وسلم (قوله قال بعقوب رجه الله صلبت بهم المغرب فسهوت أن أكبرف كبر أبوحنيفة رجه الله الى قوله قبل في ذكرهذه الحكاية قوائد منها بيان منزلته عنداست اده حيث قدمه واقتدى به ومنها بيان حرمة استاذه في قلب في المالة المقتلدي به استاذه سها على المناف عقيب المراح والمائن عقيب المراح والمائن عقيب المرح وفة وأما بعد توالى ثلاث أو قات نكبر فيها الى الرابع فلم بحر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد انهى

قرن صلاة الكسوف بصلاة العيد لانهما يؤدّيان بالجماعة في النهار بغير آذان واقامة وأخرها عن العيد لان صلاة العيد واجبة في الاصع على مامر بقال كسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى ولا يتعدى قال جرير برق به عرب بعيد العزيز الشمس طالعة لست بكاسفة ه تسكي عليك نعوم الليل والقرا

فىالىكاء بقال باكسه

فكسهأى غلبته في البكاء

وهي مشروعة اجتمعت

الامسة على ذلك وسسب

شرعمهاالكسوف ولهذا

تضاف السه وشروطها

شروط سائر الصاواتوهي

سنة لانرسول الله صلى

الله علمه وسلم صلاها

وكيفية أداثها أن يصلى المام الجعة في الحامع أو

في المسلم في الاوقات

المستحدة بالناس ركعتسن

كهشدة النافسلة للأأذان

ولااقامة تركوع واحد

وقال الشافعي اذا كسفت

الشمس فيوقث مكروه أو

غيره نودى الصلاقطمعة

وصلى الامام بالساس

ركعتم بقرأ في الاولى

بفاتحة الكناب وسورة

البقرة انحفظها والافا

يعدلهامن غسرهائم وكع

وعكث في ركوعه قدر

مأمكث في قيامه ثم يرفع

رأسه ويقوم ويقرأسورة

آلعران انحفظهاوالا

فيل معناه ليست تكسف ضو النيوم مع طاوعها (٣٣٦) ولكن لفاة ضوثها وبكائها عليك أبطهر لهانور وقيل معناه تغلب النجوم

في باب صلاة الكسوف ك

قال (اذاانكسفت الشمس صلى الامام بالناس وكعتين كهيئة النافلة في كل وكعة وكوع واحد) وقال الشافعي وكوعان

عرفة فأما بعد توالى ثلاثة أوقات يكبرفها الى الرابع فسلم تحرالعادة فسيانه لعدم بعد العهد ولو خرج من المسعد أو تكلم عامد اأوساهيا أو أحدث عامد اسقط عنه التكبير وفى الاستدبار عن القبلة روابنان ولو أحدث ناسيا بعد السلام قبل التحكيم الاصم أنه يكبر ولا يخرج الطهارة والمسبوق بنابع الامام في محبود السهو ولايت ابعه فى التكبير ولو تابعه لا نفسد وفى التلبية تفسد وببدأ المحرم بالشكبير ثم بالتلبية ومن نسى صلاة من أيام التشريق فان ذكر فى أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر وان قضى بعده الم بكبر الافى رواية عن أبى يوسف في الذاقضى فى أيام تشريق أخرى

## و بأب ملاة الكسوف ك

صلاة العبد والكسوف والاستسقاء متشاركة في عوارض هي الشرعية نهارا بلا أذان ولاا قامة وصلاة العيد آكدلانها واجبة وصلاة العيد آكدلانها واجبة وصلاة الكسوف سنة بلاخلاف بن الجهورا وواجبة على قو بلا واستنان صلاة الاستسقاء مختلف فيه فظهر وجسه ترتيب أبوابها ويقال كسف الله الشمس بتعدى وكسفت الشمس لا يتعدى قال بحرير

ملت أمراعظما فاصطبرت . وقت فيه بأمرالله باعسرا فالشمس طالعة ليست بكاسفة ، تبكي عليك نجوم الليل والقرا

قوله باعراندية لانداء وهوشاهدالند بياعلى قانوالا كترافظ والعنواللي نصب بتبكي لانهمضارع بالحكيمة فبكيمة أى غلبته في البكاء والقراعطف عليه وروى برفع النجوم فهوفاعل سكي والقرا منصوب على المعية والالف ألف الاطلاق التي تلحق القوافي المطلقة وسيم الكسوف وصفتها سنة واختار في الاسرار وجوبها الامرى في قوله صلى الله عليه وسلم اذاراً بتم شياً من هذه فا فرعوا الى الصلاة فال ولائم اصلاة تقام على سبل الشهرة فكان شعار الله دين حال الفزع والظاهر أن الامراللدب لان المصلحة دفع الامر الخوف فهي مصلحة تعود البناد نبو به لان الكلام في الوكان العمل كان الخلق كله معلى الطاعة عمو حدت هدده الافزاع فانه بتقديم الهلائم عني باتهم ولا يعاقبون وان الميكونوا الطاعة على دلك فتف ترض التوبة وهي لا تتوقف على الصلاة والالكانت قرضا وقد بينا في باب العدين أن المعسني المنافع باب العدين المنافع بالمستمال وقد بينا في باب العدين المنافع والمنافع وينادى الصلاة على المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع وينادى الصلاة على المنافع المنافع المنافع وينادى المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع وينادى المنافق المنافع والمنافع والمنافع وينادى المنافع المنافع والمنافع والمنافع وينادى المنافع المنافع والمنافع والمنافع وينادى المنافع المنافع والمنافع ولاخط وينادى المنافع المنافع والمنافع ولا في المنافع والمنافع وال

فايعدلها منغسرهام في المنظم ا

﴿ باب صلاة العيد) أقول ولانها صلاة كثيرة الوقوع (قوله واجبة في الاصم) أقول صلاة الكسوف سنة على مذهب العامة على ما يجيء (قوله وهي سنة لانرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها) أقول فيه يحث

مثلامكث فى قيامه تمريفع وأسده ويقوم مثل ثلثى قيامه فى القيام الاول من هذه الركعة تم يسجد سجد تين وبتم الصلاة واحتج على ذلك بحد يث عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الكسوف وكعنين بأربع ركوعات وأربع سجد ات والماحد يت عبداقه النبي من النبي الله ( ٢٠٠٣ ع) عليه وسلم ملى فى كسوف الشمس وكعنين النبي صلى الله ( ٢٠٠٣ ع) عليه وسلم ملى فى كسوف الشمس وكعنين

له مار وتعائشة ولنارواية ابن عروا لحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيم لروايته (ويطول القراءة فيهما ويخنى عنسد أبي حنيفة وقالا يجهر) وعن مجدمثل قول أبي حنيفة

كاطول صلاة كان يصلها فانجلت الشمسمع فراغه منهاواذ انعارضت الروابتان كاناا\_ترجيم لرواية ابن عدر والحال أكشف على الرجال لقربهم وتأورل مارواهماذكره مجد في صلاة الاثر قال يحمدل أن الني صلى الله عليه وسلم أطال الركوع ز بادة على قسدر ركوع سائرالصاوات فرفع أهل الصف الاول رؤسهم ظنا منهم أنهصلي اللهعليه وسلم رفع رأسه من الركوع فن خلفهم رفعوارؤسهم فلما رأى أهـل الصف الاول رسول الله صلى الله علمه وسلم راكعا ركعوا فن خلفهم ركعوا فلمارفع رسول الله صلى الله علمه وسلم رأسهمن الركوع رفع القوم رؤسهم ومن كانوا خلف الصف الاول ظنوا أنه ركع ركوعين فرووا علىحسبماوقع عندهم ومثل هذاالاشتماء قدد بقع لمن كان في آخر الصفوف وعائشة كانت في صف النساء فأن قسل قدروى حديثهامن الرجال النعماس وقدكان

اجمعوا (قوله لهرواية عائشة) أخرج السنة عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغر جرسول الله صلى المدعليه وسلم الى المسحد فقام فكبر وصف الناس ورا وفاقترا قراءة طو الذيم كمر فركعر كوعاطو بلا مروفع رأسم فقال سمع الله لمن حده رساواك الحدم قام فاقترأ فراءة طويلة هي أدنى من القراءة الاولى ثم كبر فركع ركوعاطو بلاهوأ دنى من الاول ثم قال سمع الله لمن حده ر منالك الجدد مفعل في الركعة الثائدة مشل ذلك فاستكل أر مع ركعات وأربع سعدات وانحلت الشمس قبسل أن ينصرف م قام فغطب الناس فأثنى على الله عناهو أهله ثم قال أن الشمس والقرآيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدولا لحياته فاذارأ بتمذلك فافرعوا الى الصلاة انتهى وفي العصين عن ان عماس وعبد الله يعرو بن العاص فعوه ولفظ اب عرو في مسلم المالمكسفت الشمس في عهد رسول الله مسلى الله عليه وسلم توذى الصلاة جامعة فركع صلى الله عليه وسلم ركعتين في سحدة ثم قام فركع ركعتين في سعدة محلى عن الشمس (قوله ولناحديث ان عرر) قيل لعله ان عرويعنى عبدالله النجرو بن العاص فتصف على بعض النساخ لانه لم وحد عن ابن عرائر ج أبود اودوالنسائي والترمذي فى الشمائل عن عطاء ن السائب عن أبيه عن عبد دالله نعروب العاص قال انكسفت الشمس على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم فلم يكديركع غركع فلم يكديرفع غركع فلم يكد يسمد شهمد فليبكد برفع ثمرفع وفعل في الركعة الاخرى مشل ذلك وأخرجه الحاكم وفال صحيم ولم يخر عاممن أجل عطام الساتب انتهى وهذا الوثيق منه لعطاء وقد أخرج المجارى له مقر ونابابي تشر وقالأ بو موثقمة وقال ان معن لا يحتج بحديث وفرق الامام أحدين من سمع منه قديما وحديث وأخرج أوداود والنسائى عن أعلبة سعبادعن سمرة بنجندب فال سناأنا وغلام من الانصار نرمى غرضين لناحتى اذا كان الشمس قيدر محين أوثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كانها تنومة فقال أحدنالصاحبه انطلق بناالى المسعد فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حد ما قال فدفعنا فاذاهو بأزز فاستقدم نصلي فقام كاطول ما قام سافي صلاة قط لانسمع له صونا أمركع بنا كاطول ماركع بنا فى صلاة قط لانسمع له صونام سعد بنا كاطول ماسعد بنافى صلاة قط لانسمع آه صوتا م فعل في الركعة الاخرى مشل ذلك فوا في تعلى الشمس حلوسه في الركعة الثانسة تمسلم فمدالله وأننى علمه وشهدأن لااله الاالله وشهدانه عبده ورسوله هذه روايه أبي داود وفي ألى داودمن حديث النعمان في بشرك سفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فععل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنهاحتى انجلت وفى النسائى من حديث أبى قلابة عن النعمان بن الشهرقال انكسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم فغرج يحرثو به فزعاحتي أتى المسعد فدلم نزل بصلى حدتى انجلت قال ان ناسا بزعون أن الشهدر والقر لاينكسفان الالموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس والقرلا يسكسفان لموت أحدولا لميانه ولكنهما آيتسان من آيات الله ان الله اذا مدالشي من خلف خشعه فادارا بم ذلك فصاوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وروى معنى

(٥٥ - فتحالقدير اول) في صفهم أجيب بأنه كان في صف الصبيان في ذلك الوقت وقوله (ويطوّل القراءة فيهما) أي في الركعتين

(قوله ان النبي عليه السلام ملى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركعات) أقول أى ركوعات (قوله ان النبي عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين الخن إقول المرع الانعال الخصوصة التي هي قيام واحد وقراءة واحدة وركوع واحد وسعد نان لاغير (قوله والحال أكشف على الرجال لقربهم) أقول تقدم ان ابن عباس رضى الله عنهما كان صبيا

سذه الحملة الاخبرة الامام أجدفي مستددوا لحاكم وقال على شرطهما وأنوقلا بة أدرك النعمان من مسسر فاله أوحام بعدمانقل عن ابن معين أوقلابة عن النصائين بشير مرسل ورواه أوداود حدثنا موسى من اسمع المدثناوهس عن أبوب عن أبي قلامة عن قسمة الملالي قال كسفت الثمس وفيه فصل ركعتن فأطال فبهاالقيام غانصرف وقدا نحلت فقال اغماه فدالا مات مخوف اللهم اعماده فاذا رأيتموها فصاوا كاحدث صلاة صليتموهامن المكنوبة غرواه يسند آخر فأدخل بن أبي قلابة وقسصة هلال منعاص فقدعرف الساقط فى السند الاول فلذا قال الشيخ النووى هدذ الا يقد عنى صعة الحديث فانهلالا ثقة وأخر ح المخارى عن أى مكرة خسفت الشمس على عهدوسول الله صلى الله علمه وسل ج محررداء محتى انتهى الى المسحد والب الناس المد مفصلي بهم ركعت فالمجلت فقال ان الشمس والقرآيتان من آمات الله يحوف الله بهماعماده فاذا كان ذلك فصلواحتي سكشف مابكم فهذه الاحاديث منهاالصحير ومنهاا لمسن فلدارت على ثلاثة أمورمنها مافيه انه صدلى ركعتين ومنهاا لاحريأن مععلوها كأحدث مأصاوه من المكتو بةوهي الصبعرفان كسوف الشمس كان عندار تفاعها قدر رمحين على ماف حديث مرة فأفادأن السنة ركعتان ومنه آما فصل فأفاد تفصيله أنها ركوع واحد كافى حديث سمرةوا بنعروب العاص وحلالر كعتن علىأن في كلركعة ركوعن خروج عن الظاهر لايقال الزكعة اسم الافعال التي آخرها السحدتان وقيلهما ركوع أعممن كونه واحداأوا كثرلانا تمنعه بل المتبادرمن النظ ركعة الافعال المخصوصة التيهي قيام واحدوقراءة واحدة وركوع واحدوسحدتان فهومفهومها فىعرف أهل الشرع لامااشتمل على قراءتين وقيامين وركوعين وأمافى الصدر الاول فهوا يضا كسذلك ويقال أيضا لجردالركوع فهوامامس ترلث بين مجموع الافعال الى منهاالركوع الواحدوبين ميدليل مارووه عن عائشه رضى الله عنها قالت فاستكل أربع ركعات وأربع سعدات والمرادع نسدهم أربع ركوعات قسمت كلركوع ركعة وكذاما في حديث النعر والذي روو ، فركع ركعتين في سعد دواما عاز عرفى فيه وهوالظاهر لانهم حنث أرادوه فدوه بالقرينة الدالة علب كافي فوله ركعتب بن في سعدة وقولها أربع ركعات وأربع سعدات وحيث أرادواالاول أطلقوااسم الركعة والركعتين مع أن المحاذخرمن الاشتراك فظهرأن حقيقة لفظ ركعتن ماكان كل ركعة ركوغ واحدو محازها المستعل نفس الركوع الواحد فارادة قمامين وقراءتين وركوعين بعدهما سحودان بمالس بحقيقة ولانجاز ثبت استعمالهمله فانقسل امكان الحل عليه يكفى في الحل علمه اذا أوحسه دليل وقدوحد وهوكون أحاديث الركوعين أقوى فلناهذه أيضافي رتبتها أماحديث المحارى آخرافلاشك وكذاما فيلهمن حسديث النسائي وأني داود والبافي لاينزل عن درجة الحسن وقد تعمد دت طرقه فعرته إلى الحديم فهمذه عدة أحاديث كلها صحة حينئذ فكافأت أحادث الركوعن وكون بعض تلائا نفق عليها الكل من أصحاب الكنب الستة غامة مافيه كثرة ألرواة ولاترجيع عنسد نابذاك ثم المعيني الذي روساه أيضافي الكنب الجسسة والمعني هو لموراليمه وانماتفرق فأحادالكتب وثنائها منخصوصمات المتون ولوسلناأنهاأ قوى سندا مف قدينيت مع صحة الطريق عدي آخر وهو كذلك فيها فان أحاديث تعددال كوع اضطربت واضطرب فيهاالرواة أيضافان منهم من روى ركوعين كمانقدم ومنهسهمن روى ثلاث ركوعات فروى اعن حاير كسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ستركعات بأرسع سعدات وهذا أيضا يؤيدما تقدم من اطلاق اسم الركعة وروى مسلم أيضاعن حائر نفسه حديث الركوعين كسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم في يؤم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حى جعماوا يخرون غرركع فأطال غرفع فأطال غرركع فأطال غسيد محدثين غقام فصنع نحوامن ذاك فكانت أدبع ركعات وأربع سعدات وكذاأخرج مساعن عائشة أنما بثلاث ركوعات وكاقدمنا

أماالنطوبل فى القراءة فسيان الافضل و يخفف انشاء لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فاذا خفف أحددهما طول الاخر وأما الاخفاء والجهر فلهمار وابه عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهرفها

عنها بركوع ين وعرون العاص تقدم عنه روامة الركوع الماحد والركوء ن وان كانت روامة الركوع

الواحد اختلف في تعصيها مخلاف رواه الركوعن فأن ذلك لا يخلوعن ايمان ظن الرواب الاولى عنه وأخرج مسلم أربع ركوعات عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقسرا مركع مُ قرأ مُ ركع مُ قرأمُ ركع مصحد فالوالاخرى مثلها وفي لفظ عان ركعات في أربع سعدات وأخرج عن على رضى الله عنه مثل ذلك ولهيذ كرلفظ على بل أحال على ماقيله وروى أيضاخس ركوعات أخرج أودا ودمن طريق أى جعفرالرازى عن أنى بن كعب أن الني صلى الله عليه وسلم صلى جم في كسوف الشمس فقر أسورة من الطوال وركع خس ركع عات وسعد مدتين وفعل في الثانية مثل ذلك غر حلس يدعو حتى تعلى كسوفها وأوجعفرف ممقال تقدم في باب الوثروا لاضطراب موجب الضعف فوجب ترك روايات التعدد كلهاالى روايات غيرها ولوقلنا الاضطراب شمار وايات صلاة الكسوف فوحب أن يصلى على ما هوالمعهودصم وبكون متضمنا ترجير واباث الاتحاد ضمنا لاقصداوه والموافق لروايات الاطلاق أعنى نحوقوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان ذلك فصلواحتى سكشف مأبكم وعن هذا الاضطراب الكثيروفق بعض مشايخنا بحمل روامات النعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود عداولا يسمعون أوصوناعلى ماتقدم فيروا يةرفع من خلفه متوهمين رفعه وعدم سماعهم الانتقال فرفع الصف الذي يلى من رفع فلما رأى من خلف أنه صلى الله عليه وسلم لم رفع فلعلهم انتظروه على توهم أن يدركهم فيه فلما يتسوامن ذال وحعوا الحالر كوع فظن من خلفهم انه ركوع بعدركوع منه صلى الله عليمه وسلمفرو واكذلك ثملعل روامات الثلاث والار معساءعلى انفاق تكررالرفع من آلذى خلف الاول وهذا كلهاذا كانالكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة فانحل على أنه تكرر مرارا على بعدان يقع نحوست مرات في خوعشر سنين لأنه خلاف العادة كان رأيسًا أولى أيضالانه لمالم ينقسل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر فقد وقع التعارض فوحب الاجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجمالنننية أواجع ثلاثاأ وأربعاأ وخسأأ وكان المتحد فبق الجزوم به استنان الصلاة مع النردد في كيفية معينة من المروبات فيسترك ويصارالى المعهود غريتضمن مآفد منامن الترجيج والله سيصانه وتعالى أعدلم بحقيقة الحال والمصنف رجع بأن الحال أكشف الرجال وهو يتماولم روحديث الركوعين أحد غيرعا تشه رضى الله عنها من الرجال لكن قد معتمن رواء فالمعوّل عليه ماصر ناالسه (قوله أما النطويل فسان الافضل لانه صلى الله عليه وسلم فعله كامر في حديث عائشة وعبد الله ين عرو من العاصمن رواية عطاء بن السائب وسمرة وهدده الصورة حينشذ مستثناة بماسلف في باب الامامة من أنه ينبغي أن يطول الامام بهم الصلاة ولوخففها حازولا مكون مخالفاللسنة لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاففان رواية أى داود فعل يصلى ركعتين ركعتسن ويسأل عنهاحتى انجلت يعطى أنه لم سالغ فى التطويل كافير وأية جارأته حعل العصابة يخرون لطول القيام اذالظاهرأ نهالم تمكثم عمثل هذا الطول مايسع ركعتسين ركعتين والحق أن السسنة النطويل والمندوب مجرداستيعاب الوقت كاذكر مطلقا كافي حديث المغيرة بن سعبة في الصحيف الكسفت الشمس الى أن قال فاذار أ يتموها فادعوا الله وصلواحتى تنعلى ولمسلم من حديث عائشة فأذارأ يتم كسوفافاذ كرواالله حتى تنعلى (قوله فلهمار واية عائشة) في الصيمين عنها فالتجهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته الحديث والمخارى من

مديث أسماء حهرصلي الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ورواه أبودا ودوالترميذي وحسنه وصبحه

وقوله (فيان الافضل) لان فيه متابعة الني صلى الله عليه وسلم فأنه صع أن قيام وسلم كان في الله عليه وسلم كان في الركعة الاولى بقدر سورة البقرة وفي الثانية بقدر سورة آل عران وقوله (فلهماروايه عائشية) فانها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طو يالة فهر وسلم قرأ قراءة طو يالة فهر (وله رواية النعباس وسمرة) من حدد بأنه لم يسمع من قراء به فيها حرفا (والترجيح قد مرمن قبل) يعنى فوله والحال أكشف على الرجال القرب من من في الرجال القرب من من قراء به في الرجال القرب من في المنطقة المنافعة المنافعة المنطقة المنافعة المنطقة المنطقة

وقوله (من هذه الافزاع)

يعنى الامام (صلى الناس

فرادى إن شاؤا ركعتين وانشاؤا أربعا الانهذا

تطوع والاصل فى المطوعات

ذلك وقدوله (تحرزاعن

الفتنة) أىفتدة النقديم

والتقددم والمنازعة فيهمأ

وقوله (وليس في كسوف

القرحاءة) عاباهدل

الادب مجدا فيهذا اللفظ

وفالوا انمايستعل فيالقمر

لفظ الخسوف قال الله

تعسالي فاذا برق البصر

وخسف القروقال في المغرب

مقال كسفت الشمس

والقرجيعا وقولهصلي

اللهعليه وسلم فافزعوا الى

الصلاة الحديث روىأنو

مسعود الانصارى قال

أنكسفت الشمس يوممات

ابراهيم ولدالنبي صلى الله

عليه وسلم فقال الناس

اعاانكسفت لموتهفقال

علمه السلام انالشمس

والقر آشان من آمات الله

تعالى لاسكسفان اوت

ولأى حنيفة رواية ان عباس وسهرة رضى الله عنهم والترجيع قدم ترمن قبل كيف وانها صلاة النهار وهى عماء (ويدعو بعد هاحتى تنجلى الشهس) لفوله عليه السلام اذاراً يتم من هذه الافزاع شبأ فارغبوا الى الله بالدعاء والسنة فى الادعية تأخيرها عن الصلاة (ويصلى بهم الامام الذى يصلى بهم الجعة فان لم يحضر صلى الناس فرادى) تحرزاعن الفتنة (وليس فى خسوف القريجاعة) لنعد درالا جماع فى الله أو نلوف الفتنة واعايصلى كل واحد بنفسه لقوله عليه السلام اذاراً يتم شبأ من هذه الاهوال فافز عوا الى الصلاة

ولفظه صلى صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة (قوله ولابى حنيف قرواية ابن عباس وسمرة) أما مدديث ابن عباس فروى أحدد وأبو يعلى في مسنديه ماعن ابن عباس صليت مع الذي صلى الله عليه وسلم المكسوف فلم أسمع منه حرفامن القسراءة وفيه اب لهيعة ورواه أبونعيم في الحلية من طريق الواقدى عن ابن عباس قال صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم أسمع له فراءة ورواه البيه في المعرفة من الطريق من عن عمن طريق الحكم من أبان كارواه الطبراني ثم قال وهؤلا وان كانوالا يحتجبهم ولكنهم عددروايتهم توافق الروابة الصيحة عن ابن عباس في الصيحين أنه صلى الله عليه وسلم قرآ غوامن سورة البقرة قال الشافعي رجه الله فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ اذلوسمعه لم يقدره بغسيره ويدفع حله على بعسده رواية الحكم بنأبان صلمت الىجنبه وبوافق أيضارواية مجدبن اسمق باستناده عن عائشة فالت فزرت قراءته وأماحديث سمرة فتقدم وقيه لانسمع لهصوتا قال الترمذي حسان صيح والحق أن تقديرا بن عباس لسورة البقرة لايستان معدم سماعه لآن الانسان قد ينسى المقروءالمسموع بعينه وهوذا كرلف دره فيقول قرأنح وسورة كذا فالاولى حسله على الاخفاء لا بالنظر الى هدد والدلالة بل بالنظر الى ما تقدم من حديث صليت الى جانب وسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حصل التعارض وجب الترجيع بان الاصل في صلاة النهار الاخفاء وأماقول الصنف والترجيع قدمر من قبل يعنى أن الحال أكشف الرجال فقد ديقال بل في خصوص هذه المادة تترجير واية النساء هنالانها اخبارعن القراءة ومعلوم أنهن في آخر الصفوف أوفى حرهن فاذا أخسرن عن الجهردل على تحققه بزيادة قوة يحيث يصل الصوت البهن فالمعتبر مارجع اليه آخرا من قوله كيف وانها صلاة النهار لقوله عليه السلام فاذكر واالله الى قوله بالدعاء حديثان ومعنى الاول تقدم فى حديث عائشة وتقدم في حديث المغبرة قوله صلى الله عليه وسلم فاذارأ يتموها فادعوا الله وصاواحتى تنحلي وفي مبسوط شيخ الاسلام قال في ظلة أور يح شديدة الصلاة حسنة وعن ان عباس أنه صلى لزاراة بالبصرة (قوله والسنة في الادعية تأخيرها) والامام مخيران شاء دعامستقبلا جالساأ وقائما أويستقبل القوم بوجهه ودعا وبؤمنون قال الما الواني وهذا أحسن ولوقام ودعامعتمداعلى عصى أوقوس كان أيضاحسنا (قوله وليس في خسوف القسر جماعة الخ) وماروى الدارقط في عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقسر ثمان ركعات في أربع سجدات واسناده جيد وما أخرج عن عائشة فالتان

أحدولا لحمانه فاذاراً بتم المسلودة المسلود المسلود المروالامن الوحوب فكان منسفى أن رسول المأمن هذه الاهوال قافزعوا الى الصلاة أى التعول اليها فان قبل هذا أمر والامن الوحوب فكان منسفى أن رسول تكون صلاة الكسوف واحبة قلنا قدد هم الى ذلك بعض أصحابنا واختاره صاحب الاسرار والعامة ذهبت الى كونها سنة لانها ليست من شعائر الاسلام فانها توحد بعارض لكن صلاه النبي عليه السلام فكانت سنة والامر الندب

(قوله والعامة ذهبت الى كونماسنة لانم البست من شعائر الاسلام فانم الوجد بعارض) أقول ما المانع في تعلق ماهو من الشيعائر بعارض نامل وقوله بعارض يعنى عارض الكسوف وقوله (وليس في المكسوف) أى كسوف الشمس والقر (خطبة) وقال الشافعي في كسوف الشمس يخطب بعد الصلاة خطبينين كافي العيدين لماروت عائشة درضي الله عنها تقالت خسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى مخطب فحد الله وأننى عليه ولنا أنه لم ينقل وذلك دليل على أنه لم يفعل وان صم فتأ ويله أنه عليه السلام خطب لان الناس كانوا يقولون انها كسفت لموت ابراهم فأراد أن يرد عليهم

## ﴿ باب الاستسقاء ﴾

أخرصلاة الاستسقاء عن صلاة الكسوف لان صلاة الكسوف سنة وقال أوحنفة ليس فى الاستسقاء صلاة مسسنونة فى جماعة فان صلى النماس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار القوله تعمالى استغفر واربح انه كان غفارا برسل السماعلكم مدوارا وروى أن قوم نوح علمه السلام لما كذوه بعد طول تكريره الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائم مأر بعين سنة وقبل سبعين سنة فوعدهم أنهم أن منوارز قهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانواعليه ووجه الاستدلال به أن شرائع من قبلنا شرائع لنا اذا قص الله ورسوله من غيران كاروهذا كذاك ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يروعنه (٤٣٧) الصلاة وانحال وى عنه عليه السلام في ذات

## (وليس في الكسوف خطبة) لانه لم ينقل

# وباب الاستسقاء

(قال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جاعة فان صلى الناس وحدانا جازوا عا الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى فقلت استغفر واربكم انه كان غفار االا به ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم تروعنه الصلاة (وقالا بصلى الامام ركعتين) لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رواء ابن عباس قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة وقد دد كرفى الاصلى قول محدوده

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى كسوف الشمس والقرأر بع ركعات وأربع سعدات قال ابن القطان فيسه سعيد بن حقص ولاأعرف حاله فليس فيسه تصريح بالجساعة فيه والاصل عدمها حتى بنبث التصريح به وماذكره من المعنى بكفي لنفيها (قول الانه لم ينقل) أى بطريق قصد الشرعية بل الدفع وهم من توهم أنه لموث ابراهيم صلى الله عليه وسلم فهوا سبب عرض وانقضى

# إبالاستسقاء ك

بخرجون الاستسقا الله أمام ولم ينقل أكرمنها متواضعين متخشعين في سابخلق مشاة بقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة الى الله تعلى الافى مكة وست المقدس فحتم عون فى المسحد (قوله قال أيوحنيفة الخ) مفهوم به استنانها فوادى وهوغ برمراد (قول فورسول القه صلى القه عليه وسلم استسقى ولم تروعنه الصلاه) بعنى فى ذلك الاستسقاء فلابرد أنه عبر صحيح كافال الامام الزيلمي الخرج ولوتعدى يصره الى قدر سطرحني وركه أخرى فلم بكن الخرج ولوتعدى يصره الى قدر سطرحني مراى قوله في حواج ما فلنا فعد همرة وثركه أخرى فلم بكن سينة لم يحمله على النفى مطلقا واعلى يكون سنة ما واظب عليه ولذا قال شيخ الاسلام فيه داسل على

الدعاءروى أنسرضي الله عنه أنالناس قد قطوا فى زمن رسول الله صلى الله علمه وسارفدخل رجلمن بالسعدورسول الله صلى الله علمه وسلم يخطب فقال مارسول الله هلكت المواشي وخشنناالهـــلاك على أنفسنا فادع الله أن يسقينافرفع رسول اللهصلي الله علمه وسلم بديه فقال اللهم اسقناغ شامغشاهنيأ مريشاغدقا مغدقاعاحلا غررائث قال الراوىما كأن في السماء فزعسة فارتف عث السعاب من ههنا ومنههناحتى صارت ركاما ممطرت سبعامن الجعة الى الجعة تم دخل

ذلك الرحل والذي صلى الله عليه وسلم يخطب والسماء تسكب فقال بارسول الله تهدم البنيان وانقطعت السبل فادع الله أن عسكه فنسم رسول الله صلى الله على الله الله على الماء الله محل الله على الماء الله محل الله على الاكام والماء الله على الاكام والماء الله على الاكام والماء والماء والماء والماء والماء والماء والماء والماء ومناب الله على الماء والماء والماء والماء والماء والماء والماء والماء وقالا يسلى الله على المواد والماء والماء والماء والماء والماء الله على المواد والماء و

(قوله ولنا أنه لم ينقل الخز) أقول كيف لم ينقل وقد أخرج السنة عنها (قوله وان صم فتأ و يله انه صلى الله عليه وسلم خطب لان الناس كافوا يقولون انها كسفت لموت ابراهيم فأراد أن يردعايهم) أقول لالشرعية الخطبة

الحوازعنسدنا يحوزلوصلوا بحماعة لكن ليس يسنة وبهأ يضابيطل قول ابن العزالذين فالواعشر وعمة لاة الاستسقاء لم يقولوا يتعمم اللهي على ثلاثة أوحه مارة يدعون عقب الصلوات وتارة مخر حون الى المصلى فيدعون من غسيرصلاة وتارة يصاون جياعة ويدعون وأبوحنيفة لم يبلغه الوحسه الشالث فلم ل موالعب أنه قاله بعدنة له غول المسنف قلنافعله من قو تركه أخرى فل بكن سنة وهومصر بعلهم بفعله وكذاقول غيرا لصنف المروى فيسه شاذفها تعربه البسلوي وهوطاهر حواب الروامة فانعبارته فى الكاف الذى هو جمع كلام عددقال لاصلاة فى الاستسقاء المافعه الدعاء بلغناعن الذي لى الله عليه وسلم أنه خرج ودعاو بلغناءن عرأنه صعد النبرف دعافاستسة ولم سلفناءن النبي لى الله عليه وسلم في ذلك صلاة الاحديث واحد شاذ لا يؤخذ به أنت بي وهذا صريح من حهة الرواية في علم محديه فان قبل من أين بلزم كون ماعله محدرجه الله ومن بعدد من الروا به معلوما لاي حنيفة فلناومن أين عملم أنه لم يلغه وبلغ أتباعه بل الظاهر تلقيهم ذلك عنسه ثم الحواب عنسه يماذكر وفي عدم لاخذبه لشدذوذه ويلزمه أنهسم لوصلوا بجماعة كان مكروها وقدصر حالاا كمأيضافي بابصلاة وفمن الكافي يقوله ويكره صلاة النطؤع جاعة ماخلاقهام رمضان وصلاة الكسوف وهذا خلافماذ كرشيخ الاستلام رجه الله ثم الحديث الذى ووى من صلاته صلى الله عليه وسلم هوما في نن الاربعة عن اسعق من عبد الله من كنانة قال أرسلني الولسد من عنسة وكان أمر المدسة الى اس عماس سأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعامتضرعاحتي أتي المصلي فلمخطب خطبشكم هدذه ولكن لمزل في الدعاء والتضرع والتكبير لى ركعتين كما كان يصلى في العمد صححه الترمذي وقال المنذري في مختصر مرواية اسحق بن عبد الله بن كانةعن أبن عباس وأبي هو برة مرسلة ولايضر ذلك فقد صعمن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أخرحه السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين وحول رداءه ورفع بديه فددعا واستسقى واستقبل القبلة زادا العنادى فيه حهر فيهما بالقراءة وليس هذاءندمسيا ووهم المخارى النعينة في قوله اله عسدالله من در معسدر به بل هوالن زيد من عاصم المبازني وأما مارواه الحاكم عن ابن عباس وصححه وقال فيسه فصلى ركعتبين كبرفي الأولى سبع تكبيرات وقرأبسبع اسمريك الاعلى وقرأفي الشانيسة هلأناك حديث الغاشسة وكبرفها خس تكبيرات فليس بصيم كازعم الهوض عيف معارض أماضعفه فبمعمد ن عسد العزير نن عربن عبد الرحن بن عوف قال البخارى منكرا الحديث والنسائى متروك وأبوحاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم وقال ن روى عن النفات المعضلات حي سقط الاحتماج به وأما المعارضة فيما أخرجه الطيراني في الاوسط عن أنس عنه صلى الله علمه وسلم استسقى فطب قبل الصلاة واستقبل القبدلة وحول رداءه ثم لى ركعتين الم يكرفهما الاتكبرة تكبرة وأخرج أيضاعن النعباس قال المرزد صلى الله عليه لمعلى ركعتين مثل صلاة الصبع ووجه الشذوذأن فعله صلى الله علمه وسلم لوكان ما بتالا شتهر نقله اشتهارا واسعاولفعله عرحن استسق ولانكرواعلمه ادالم يفعل لانها كانت بحضرة حسع الصابة لتوافرالكل فحالخر وجمعه صلى الله عليه وسلم للاسستسقاء فلسالم يفعل ولم يشكروا ولم يشتهر روايتماني درالاول الهوعن الرعياس وعبسدالله بأزيدعلى اضسطراب في كيفيتهاعن ابن عبساس وأنس كانذاك شدودا فيماحضره اخاص والعام والصغير والكبير واعلم أن الشذوذيراد باعتبار الطرف اليهم اذلوتنقناعن الصحابة المسذكورين رفعه لمهييق اشكال واذامشه يناعلي مااختاره شيخ الاسلام وهو الحوازمع عدم السنمة فوحهه أنه صلى الله علمه وسلمان فعله مرة كافلتم فقدتر كدأ خرى فلم يكن سنة بدليل ماروى في الصحين أن رجلاد خدل المصدور سول الله صلى الله عليه وسلم قائم بخطب فقال مارسول الله

(ويجهرفيهما بالقراءة) اعتبارا بصلاة العيد (ثم يخطب) لماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم هي كخطبة العسد عند مجد وعد دأبي وسف خطبة واحدة (ولا خطبة عندا بي حنيفة) لانها تبع المجماعة ولاجماعة عنده (و يستقبل القبلة بالدعاء) لماروى أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه

هلكت الاموال وانقطعت السبل فأدع الله يغيثنا نقال صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا الهدم أغثنا قال أنسرض الله عنه فلا والله ما ترى السياءمن محاب ولا فزعة وما بنناو بين سلعمن منت ولادارقال فطلعت من ورائه سحابة مشل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت الحديث قوله مهى كفطية العدد عندم د) يعنى فيكون خطيتين يفصل سنهما بجاوس ولذا فابله بقوله وعند أى توسف خطبة واحدة ولاصر ع في المرويات بوافق قول عدد الماخطية ان وعمل أنه أخذ من المروى عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدمع رواية الخطبة فحديث أنس المذكور في رواية الطبراني السابقة وفي حديث أي هريرة من رواية ابن ماجه قال فيه ثم خطسنا ودعا الله فشكون كخطبة العمد وهوغ عرلازم ثم في حديث الن عباس على مافدمنا هقوله فلم يخطب بخطبتكم هده فانه يفيدنني الخطبة المعهودة وهى خطبة الحمعة لاأصل الخطبة فان النفي اذا دخل على مقيد انصرف الى القيد ثم أفاد شوت أصل الحكم في المحاورات الخطابية لا بالنسبة الى الاحكام الشرعية عندنا ومطلقا عندالثلاثة فلذالم منتض استدل من استدل محديث ابن عباس هذا الامام أحد على نفي الخطعة في الاستسقاء فان أحدين فيها كقول أبي حنيفة رضى الله عنهما وأماعلى أصلنا فاصلهنق الطبة الخصوصة وهولا يستلزم سوت أصلهانفيالدلالة المفهوم فى الاحكام فتية على العدم حى يقوم داسل وأنت قدعلت أنم ارويت ولايد الامام أحداد كان سفيه اأن يحكم بعدم صعة الوارد فيهافينتني الدليل ونني المدرك الشرعى يكني المني المدكم الشرعى أماحديث ان عباس المنقدم من رواية الاربعة فانام يدل على وحودا الطسة فلااشكال واندل فانصمه النرمذي فقد سكت عنه الحاكم وسكوته يشعر بضعفه عنده وتقدم حكم الحافظ المنذرى أنهام ساة وحديث أبى هر برة أعل بأنه تفرد به النعمان بن را شدعن الزهرى وقال العارى فيه هوصدوق ولكن في حديثه وهم كثير اه فلا يعتمل النفردمع هذا وقدروى الامام أحدفى مسنده من حديث عبدالله بن زيدين عاصم خرج صلى الله عليه وسلم يستسقى فبدأ بالمسلاة فبل الخطبة ولم يقسل باستنانها وذلك لأزم ضعف المسدبث وأنت علت أن ضعفه لايلزم فيه كونه بضعف بعض الرحال بل العلل كثيرة وفي سنن أبي دوادعن عائشة رضي الله عنها والتشكى الناس الىرسول القهصلي الله عليه وسلم قوط المطرفا مرعنبر فوضعه في المصلي ووعد الناس بوما يخرجون فيه فالت فرج ملى الله عليه وسلم حين بداحاجب الشمس فقعد على المنبر فكبروحد ألله عزوجل غم فالانكم شكوغ جدب دباركم واستثنارا لطرعن زمانه عنكم وقدأم كما قهعز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحدقه وبالعالمين الرحن الرحيم ملك ومالدين لااله الاالله يفعل ماير مداللهم أنت الله الاأنت الغنى ويحن الفقراء أنزل علىنا الغث واجعل ماأنزلت لنافؤة و بلاغاالى حديث مرفع يديه فايرل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه م حول آلى الناس ظهر ، وقلب أوحول رداءه وهورافع يديه مأقبل على الماس ونول من المنبرفسلى ركعتين فأنشأ الله معاية فرعدت وبرقت م أمطرت بادن الله فام يأت صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول فلمار أى سرعتهم الى الكن ضحك حتى بدت تواجده فقال أشهدأن الله على كل شئ قد برواني عبده ورسوله انتهي عال أبودا ودحديث غربب واستاده جيد وذال الكلام السابق هوالمراد بالخطبة كاقاله بعضهم ولعل الامام أحدأعله بهذه الغرابة أو بالاضطراب فان الطمية فيهمذ كورة قبل الصلاة وقيما تقدم من حديث أيىهر برة بعدها

فيشرح الطماوى قولهمع مجد كاذكر فىالكناب وذوله (و يحهر فيهـــما بالقراءة) اتفقا على الجهر بالقراءة اعتبارا بصلاة العسدواختلفافي الخطمة فقال محمدهي كغطامة العسد وقال أو يوسيف خطبة واحسدة وبكل ذاله ورد الحديث (ولاخطية عندأبى حنيفة لانهانبع الحاعة ولاجاعة عنده) وفال ان عساس خرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أنى المسل فرقى المنسر فسلم يخطب خطبتكم هذمولكن أمرل فالدعا والنضرع والتكبير (ويستقبل القبلة لماروى أنهعليه السلام فعل ذاك) روى عن أبي وسف أنه قال انشاء رفيع مديه بالدعاء وان شاء أشار بأصابعه

(و يقلب رداءه) وصفة القلب ان كان الزداء مربعا أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وان كان مدورا بأن كان حدة أن يجعل الا بمن أيسمر والايسم أبين وقوله (لماروبنا) بريد به قوله لماروى أنه علمه السلام استقبل القبلة وحوّل رداءه وال المصنف (وهذا قول مجداً ما عنداً بي حيفة فلا يقلب) ولهيذ كرقول أبي يوسف لانه مضطرب ذكره الحاكم مع أبي حنيفة والكرجي مع مجد وقوله (لانه) أي الاستسقاء (دعاء) وليس في شي من الادعب قلب رداء فكذا هذا وقوله (ومارواه كان تفاؤلا) جواب عن استدلالهم بالحديث ومعناه أن النبي صلى الله علمه وسدا تفادل بتغير الهيئة لتغير الهواء يعنى غيرناما كناعليه فغيرالهم الحال وفي كلامه نظر من وجهين أحدهما أنه تعليل في مقابلة النص وهو باطل والشاني هب أنه علمه السلام تفاءل بذلك فليتفاءل كل من يتلى بذلك تأسيابه عليه السلام والحواب عن الاول أنه المستعلم للمن بأب العمل ( و ك ك ) بالقياس بعد تعارض النصين وذلك لان مارواه محديدل على القلب وماروى

(ويقلب رداءه) لماروينا قال وهذا قول مجمد أماعند أبي حنيفة فلا يقلب رداء الانه دعا فيعتبر بسائر الادعية ومارواه كان تفاؤلا (ولا يقلب القوم أرديم مراكبة ومارواه كان تفاؤلا (ولا يقلب القوم أرديم مراكبة ومارواه كان تفاؤلا

وكذافى غيره وهذا انمايتم اذاتم استبعادأن الاستسقاء وتع حال حياته بالمدينة أكثرمن سننين السنة التى اسنسق فيها بغيرصلاة والسنة الني صلى فيها والافالته سحانه أعلم بحقيقة الحال وفيه أنه أمر باخراج المنبر وقال المسابخ لا يخرج وليس الابناء على عدم حكهم بصنه هذاو يستحسن أيضا الدعاء عادوثر عنسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الاستسقاء وهو اللهم استقناع شامغت اهنام ريعا عدقا عبلا سحاعا ماطبقادائا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالبلاد والعباد والخلق من اللا وا والصنك ما لانشكو الااليك الهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنامن بركات السما وأنبت لنامن بركات الارض اللهم الأنستغفرك الككنت غفارا فأرسل السماء علسامدوارا فاذا مطروا فالوااللهم صيبانا فعاو بقولون مطرنا بفضل الله وبرحته فان زادا الطرحتي خيف الضرر فالوا اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الا كام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشعر كبقية ماسيق من الحديث أعنى استسقاء على المنسبر حين قال ذلك الرجل بارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع يديه وفال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا كالأنس فلا والله مانرى في السياءمن سهاب ولاقزعة وما بنناو بين سلع من يت ولادار قال فطلعت من ورائه سهاية مثل الترس فلاتوسطت السماء انقشرت عمامطرت فلاوالله مارا يناالشمس سيتا قال عمد خدل رجل من ذاك الباب فى الجهدة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسدم فائم يخطب فاستقبله فاعما فقال بارسول الله هدكت الاموال وانقطعت السيل فادع الله عسكهاءنها فالفرفع رسول اللهصلي الله عليه وسلم دره ثم فال اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الاودية ومنابث الشحر قال فأقلعت وخرجنا غشى فى الشمس وفياس ماذ كرنامن الاستسقاء اذا تأخر المطرعن أوانه فعدله أيضالو ملحت المياه المحتاج البها أوغارت (قوله ومارواه كان تفاؤلا) اعتراف روايته ومنع استنائه لانه فعل لامر لارجع الى معنى العبادة والله أعلم (قوله لم ينقل) قال الزباعي الخرج ليس كذلك عند أبي داوداستسق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خيصة سوداء فأردأن بأخذ بأسفلها فجعله أعلاها فل أثقلت قلبهاعلى عائقه زادالامام أحدد وتحول الناس معه قال الحاكم على شرط مسلم انتهى ودفع بأنه اعاقال في الهداية لأنه المستق لأنه أمرهم بذلك فنقل أنهم فعلواذلك لاعسه وأحدب بان تقر بره أياهم اذحولوا أحدالادلة

أنس مدلعلى انه لا تحومل فسه فتعارضا فمسرالي مانعددهما من الحةوهو القياس والمصنف لم يتعرض لذكره لنقة مذكره وعن الشانى مان النى صلى الله علمه وسلعوران يكون علم بالوحى أن الحال ينقلب الى أناصب متى قلب الرداء وهمذاعمالا بتأني من غيره فلافائدة فيالتأسي ظاهرا فمبائنفه القياس وقوله (ولايقلب القوم أرديتهم) قُمل هو بالتشديد لاب فية تكسرا بخلاف الاول وقوله (لانها ينقل أنه علمه السلام أمرهم ذلك) فمه نظرلانه استدلال بالنق وهو باطللانه احتماج بلا دليل ومثله فاصنعف آخرياب الكسوف حث قاللانه لمسقل والحواب أن التعليل بالنفي لا يصيم اذالمتكن العلامتعشة أما اذا كانت فلامأس له لان انتفاء العملة الشخصمة

يستلزم انتفاء الحكم ألاترى الى قول محمد في ولد المغصوب انه لا يضمن لان الغصب لم يردعله وموضعه أصول الفقه فان قبل قد روى أن القوم قلبوا أرديتهم حين رأ واقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكر عليهم أحيب بأن قلبهم هذا كغلعهم النعال حين رأ ومعليه السلام خلع نعليسه في صلاة الجنازة ولم يكن ذلك حجة فكذا هذا وانما لم يسكر عليهم لايه ليس بحرام بلاخلاف وانما الكلام في كونه سسنة

(فوله وماروى أنس رضى الله عنه يدل على أنه لا يحويل فيه) أقول بل هوساكت عنه (قوله وعن الثانى ان النبى صلى الله عليه وسلم يحوز أن يكون شرعاعا مامالم شت دليل الله عليه وسلم عوز أن يكون شرعاعا مامالم شت دليل الله وص (قوله في أن قيل قدر وى ان القوم قلبوا أرديتهم النبال الخي في المنافع منه النبال الخيام هذا المنطعة ما النبال الخيام فيه أنه ثبت فيه دليل الخصوص على ما بين في الاصول فيه أنه ثبت فيه دليل الخصوص على ما بين في الاصول

وقوله (ولا يعضر أهل الذمة الاستسقاء) ظاهر واعما يخرج المساون ثلاثة أيام ولم ينقل أكثر من ذلك قبل يستعب الامام أن يأم الناس بصمام ثلاثة أمام وماأطاقوامن الصدقة والخروج من المظافم والتوبقين المعاصى ثم يخرجهم البوم الراسع وبالعجائز والصيان متنظفين في ثباك بذلة متواضعين لله ويستعب اخراج الدواب (221)

# (ولا يحضرأهل الذمة الاستسفاء) لانه لاستنزال الرجة وانحا تنزل عليهم اللعنة

#### چ باب صلاة الخوف ك

(اذا اشتدالخوف حعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العسدق وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسحدتين فاذارفع رأسيه من السجدة الثانية مضت هنذه الطائفة الحي وجه العدو وحاءت تلك الطائفة فنصلى بهم الامامر كعة وحدثين وتشهدو سلولم يسلوا وذهبوا الى وجه العددة وجاءت الطائفة الاولى فصاوار كعة وسحدتين وحدانا بغيرقراءة الانهم لاحقون (وتشهدوا وسلوا ومضوا الى وجه العدة وجاءت الطائفة الاخرى وصاوار كعنة وسجدتين بقراءة) لائه مسبوقون (وتشهدواوسلوا)

وهومندفوع بان تقر روالذي هومن الحجيرما كانعنعله ولهدلشئ مماروى على علمه بفعلهم ثمتقر برمبل أشتمل على مأهوظاهر في عدم علميه وهوما تقدم من رواية أنهانما حوّل بعد نحو بل ظهره البهسم واعلمأن كونالمحو بل كانتفاؤلاجا مصرحابه في المستدرك منحدبث جابر وصحصه قال وحول رداء البتعول القعط وفي طوالات الطبراني من حديث أنس وقلب رداء ملكي ينقلب القعط الى الخصب وفي مستنداسيق لتتعول السنة من الجدر بالى الخصب ذكر من قول وكبع (قوله لانه الستنزال الرجة واعانزل عليهم العنة)أو ردعليه أنه ان أريد الرجة الخاصة فمنوع واتحاهو لاستنزال الغيث الذى هوالرجة العامة لاهل الدساوا لكافر من أهلها هذاول كن لا يكنون من أن يستسقوا وحدهم لاحمال أن يسقوا فقديفتن بهضعفا العوام والله الموفق

## A ماب صلاة الخوف ك

أوردهابعدالاستسقاء لانهما واناشتر كافي أنشرعيتهما بعارض خوف لكنسب همذاالخوف في الاستسقاء سمساوي وهنااخشاري للعباد وهوكفرال كافروظ إلظالم ولان أثرالعبارض في الاستسقاء فأصل الصلاة وهنافى وصفها (قوله أذا اشتدالخوف) اشتدأده ليس بشرط بل الشرط حضو رعدة أوسم فلورأ واسوادا ظنوه عدوا صاوها فانتبين كاظنوا حازت لتبين سدب الرخصة وان ظهر خلافه لم تجزا لآأن ظهر بعدأن انصرفت الطائفة من فوبتها فى الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف فان الهم أن بينوا استمسانا كن انصرف على ظن الحدث بتوقف الفسادا ذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف ولو شرعوا بحضرة المدوفذهب لايجوزلهم الانحراف والانصراف لزوال سدال خصة ولوشرعوافي صلاتهم نمحضر جازالانحراف لوجودالبج واعلمأن صلاة الخوف على الصفة المذكورة أنماتلزماذا تنازع القوم في الصلاة خلف الامام أما اذا آيتنازعوا فالافضل أن بصلى باحدى الطائفة من تمام الصلاة و بصلى بالطائفة الاخرى امام آخرتمامها (قول فسطى بهــذه الطائفة ركعة وسحدتين) من الرباعية انْ كَانْمُسافراأوكات الفجرأوا لجعة أوالعيَّد (قَوْلَه مضتْ هــذه الطائفة) يعنى مشاة فان ركبوا في ذهابهم فسدت صلاتهم (قوله وجاءت الطائفة الأولى الى قوله لانهم مسبوقون) يدخل في هذا المقيم خلفُ المسافر حتى بقضَىٰ ثُلاثَ ركعات بلاقراءة ان كان من الطائفة ألاولى و بقرأ و أو ان كان من الشاسة

﴿ بابصلاة الخوف ﴾

وحه المناسبة بين السابين أن شرعسة كل منهسما لعارض خوف وقسدم الاستسقاءلان العارض نمية انقطاع المطروهمو سماوى وههنااخسارى وهو الجهاد الذىسسه كفر الكافر وصورة مسلاة الخوف ماذكرفي الكتاب وفيوله (اذا اشتد الخوف) ليس اشتداد الحوف شرطا عند عامة مشايخنا قال في التعفية سيحوار صلاة الخوف نفس قرب العدومن غبرذ كرالخوف والاشتداد وقال فخر الاســـلام في مسوطه المراد بالخوف عندالبعض حضرة العدولا حقيقة الخوف لانحضرة العدو أفيم مقام الخسوف على ماعسرف منأصلنافي تعليق الرخصة بنفس السفر لاحققة الشقة لان السفرسب المسقة فأقسمقامهافكذاحضرة العيدو ههشا سيس الخوف أقيم مقام حقيقة الله وف قدل صلاة الخوف على الوحمه المذكورفي الكناب انماعناج الها

اذاتناز عالقوم في الصلاة خلف الامام فقال كل طائفة منهم نحن نصلي معك وأمااذالم (٦٥ - فتح القدير اول) متنازعوا فالافضل أنبصلي الامام بطائفة عمام الصلاة ورسلهم الى وجه العدو ويأمر رجلامن الطائفة التي كانت بازاء العدوأن بصلي بهمتمام صلاتهمأ يضاوتقوم الني صلت مع الامام بازاء العدو وقوله (وأبوبوسف وان أنكر شرعيم) أى كونها مشروعة وكان يقول أولامثل قالاثم رجع وقال كانت مشر وعة في حياة الني صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى واذا كنت فيهم الآية لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه عليه السلام وقدار تفع ذلك بعده عليه السلام وكل طائفة تتمكن من أداء الصلاة بامام على حددة فلا يجو زأداؤها بصفة الذهاب والحيء وقوله (بماروينا) يريد به قوله والاصل فيسه والمة ابن مسعوداً نالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ألحوف على الصفة التي قلنا قال بعض الشار حين هذا في عابة البعد عن التعقيق لان أبوسف لم يسكر شرعيم افي زمنه (٢٤٤) عليه السلام فكيف تكون صلاته عليسه السلام حدة على أى يوسف والحواب

والاصل فيه رواية ابن مسعود أن النبي عليه السلام صلى صلاة الخوف على الصفة الني قلنا وأبو يوسف وان أنكر شرعيتها فى زماننا فه ومحجو جعليه بحاروينا قال (وان كان الامام مقيما صلى بالطائفة الاولى ركعتين و بالثانية ركعتين)

(قهله والاصل فيمه روانه اين مسعودرضي الله عنمه الخ) روى أبوداود عن خفف الخزرى عن أبي عسدة عن عبدالله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاموا صفاحلفه وصفامستقبل العدو فصلى بهم صلى الله علمه وسلم ركعة ثم حاءالا نو ون فقام و أفي مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم صلى الله عليه وسد لم ركعة عمسم فقام هؤلا فصاوالانفسهم ركعة وسلوا ع ذهبوا فقاموامقام أولئك مستقبل العدة ورجع أولئك الىمقامهم فصاوا لانفسهم ركعة غسلوا وأعل بأبى عسدة لميسمع منأبيه وخفيف ليس بالقوى قيسل وعكن أن يحمل على حديث ابن عرف الكتب السنة واللفظ للخارى فالغزوت معرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدوف فاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وساريصلى لنا فقامت طائفة معه فصلى وأقسات طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسهر بمن معه وسعد محدتين ثم انصر فوامكان الطائف ة الاولى التي لم تصل في أوافر كع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسحد سحدتين غسارفقام كلواحدمنهم فركع لنفسه ركعة وسحد سحدتين عُسل فقام كل واحدمنهم فركع لنفسه ركعة وسعد سعدتين ولا يخي أن كلامن الحديثين أعايدل على بعض المطاوب وهومشي الطآئفة الاولى واعمام الطائفة الثانسة في مكانها من خلف الامام وهوأقل تغسيرا وقسدروى تمام صورة الكتاب موقوفاعلى ابن عباس من رواية أبي خنيفة ذكره محسد في كتاب الآثار وساق اسنادالامام ولايخني أنذلك ممالا مجال الرأى فيه لانه تغيير بالمنافى في الصلاة فالموقوف فيه كالمرفوع (قهله وأبو يوسف) روى عن أبي يوسف جوازها مطلقا وقبل هوقوله الاول وصفتها عنده فيااذا كأن العدوفي جهة القبلة أن يحرموا مع الامام كلهم ويركعوا فاذا معد معدالصف الاول والشاني بحرسومهم فاذارفع راسه تأخرالصف الاول وتقدم الشانى فاذا محدسجد وأمعه وهكذا يفعلفي كلركعة والخجسة عليهمار وينامن حديث ابزعر وابن مسعود وقال سحاله فلتقم طائفة منهممعك ولتأت طائفة أخرى لم بصلوا فليصلوا معك جعلهم سجانه طائفتين وصرح بأن بعضهم فاته شي من الصلاة معه وعلى ماذ كره لم يفتهم شي وقول الشافعي اذا رفع رأسه من السحدة الثانية انتظر هـ ذه الطائفة حتى تصلى ركعتم الثانية وتسلم وتذهب وتأتى الاخرى فيصلى بهم ركعته الثانية فاذا رفع رأسه من السحدة الثانسة انتظره فده الطائفة حتى تصلى ركعتها الثانيسة وتشهد وسلروسلوامعه ومدهب مالك هدذا أيضاالاانه يتشهدو يسلم ولا نتظرهم فيصاون ركعتم بعد تسلمه والكلمن فعله عليه السلام منقول ورجنانحن ماذهبنا اليهمن الكيفية بأنه أوفق بألعهوداستقرار مشرعا فى الصلاة وهوأن لا يركع المؤتم ويسجد قبل الامام للنهي عنه وأن لا ينقلب موضوع الامامة حيث

أنهجه على أبي وسف من حبث الدلالة لامنحبث العبارة وذاك لانالسب هواللوف وهو يتعقق بعد رسول الله صلى الله علمه وسدلمكا كان فى حمائه ولم يكن ذلك لنسل فضملة الصلاة خلفه علمه السلام لانترك المشى والاستدمار فى الصلاة فريضة والصلاة خلف وفض ملة ولا يجوز ترا الفرض لاحراز الفضلة والخطاب الرسدول قد لايخنص به كا فىنسوله تعالى خذمن أموالهم مسدقة والمعلق بالشرط لابوس عدم الحكم عند عدمه عندناعل ماعرف بل هوموقوف الى قيام الدليل وقدقام الدليل على وجوده وهوفعل الصابة بعد الني صلى الله علمه وسلم فأندروي عن سعد ان أنى وقاص وألى عسدة ان الحرّاح وأبي مسوسي الاشعرى أفامواصلاة الخوف المسفهان وكذا روىعنسميدينأبىالعاص آنه حارب الجوس بطبرستان

ومعه الحسن بن على وحديفة بن اليمان وعبد الله بن عروب العاص وصلى بهم صلاة الخوف ولم يذكر عليه أحد فل ينتظر على الاجاع

<sup>(</sup>قوله فال بعض الشارحين هذا في غاية البعد) أقول القائل هو الاتقانى (قوله والجواب أنه حجة على أبي يوسيف من حيث الدلالة الخ) أقول لا بي يوسف أن يمنع كون المناط الخوف فقط لم لا يجوز أن يكون هو و نيل فضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم كاهو الظاهر من النعليق

لماروى أنه عليه السلام صلى الظهر بالطائفتين وكعتبين وكعتبين (ويصلى بالطائفة الاولى من المغرب وكعتين و بالثانية وكعة واحدة)

فتنظرالامام المأموم وروىءنسه أنها ايستمشروعة الافى زمن رسول الله صلى اللهء ليهوسلم لقوله نعالى واذا كنت فبهم فأقت لهم الصلاة الآنه شرط لاقامتها كونه فيهم فلا تجوزاذا لم يكن فيهم قال فالنهاية لاعجدة لمن تمسك بسالم أعرف من أصلنا أن المعلق بالشرط لا توجب عدم الحكم عند عدم الشرط بلهوموقوف على قيام الدله لفاذا قام على وحودا لحبكم لزم وقيد قام هناوهو فعيل الصماية رضوان الله عليهم بعدوفا ته عليه الصلاة والسلام انتهى ولايخني أن استدلال أي يوسف ليس باعتبار مفهوم الشرط ليدفع بأنه ليس محمة بل بأن الصلاة مع المنافى لا تحوز في الشرع ثم أنه أجازها في صورة بشرط فعندعدمه سقعلىما كانمن عدم الشرعية لاأن عدم الشرعية عندعدمه مدلول التركيب الشرطى فالجواب ألحق أن الاصل كالنتني بالآية عال كونه فيهم كذلك انتني بعده بفعل الصحابة من غرنكرفدل اجاعهم على علهم من حهة الشارع بعدم اختصاصها بحال كونه فيهم فن ذلك مافى أى داودأتهم غزوامع عسدالرجن نسبرة كالمافصل بناصلاة الخوف وروى أن علىاصلاها يوم صفين وصلاهاأ وموسى آلاشعرى ماصه أن وسعدين أي وقاص في حرب المحوس بطيرسة ان ومعه الحسن بن على وحديفة بن المان وعبد الله بن عرو بن العاص وسألها سعيد بن العاص أياس عيد الخدري فعلم فأفامها ومافى المحارى فى تفسيرسورة البقرة عن نافع ان ان عسر كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطاثفة من الناس فيصلى بهم ركعية وتتكون طائفة منهم منهم وبن العيدة لميصاوا فاذا صلى الذين معسه ركعة استأخر وأمكان الذين لم يصلوا ولا يسلون ويتقدد مالذين لم يصلوا فيصاون معسه وكعة ثم ينصرف الامام وقدصلي ركعتين فيقوم كل واحدمن الطائفتين فيصاون لانفسهم ركعة بعد أن ينصرف الامام فسكون كل واحدمن الطائفة من قدصلي ركعتمن فان كان خوف هوأ شتمن ذلك صلوا وجالاقماماعلى أفدامهم أوركانامستقيل القملة أوغيرمستقملها وفيالترمذي عن سهل بن أبى حثمة آنه فال في مسلامًا الحوف قال يقوم الامام الحسد ، ث فالصيغتان في الحديثين صبغة الفتوي لا اخبارها كأن عليمه السلام فعل والالقالا فام عليه الصلاة والسلام فصف خلفه الخدون أن يقول يقوم الامام واذاقال مالك في الاول قال نافع لاأرى عبدالله نعيرذ كرذاك الاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عهد ين بشارفي الثاني سألت عبى ن سعد الفطان عن هذا المدرث فحد ثني عن شعبة عن عبدالر حن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حديث عين سعيدالانصارى قال الترمذي حسن صعيم لم رفعه عين سعيدالانصارى عن القاسم بن مجدد ورفعه شعبة عن عبدالرجن بن القاسم بن مجد وحينئذ لا يتحنى أن فول المصنف فهو مححوج عارو ينالس شئ لانأ بالوسف أخسر عاروى عنسه عليه السلام م يقول لاقصلي بعده قهله لماروى انه علمه السلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين كعتين أخرج أبودا ودعن أبى بكرة فالتصلى النبي صلى الله عليه وسلمف خوف الظهر فصف بعضهم خانه وبعضهم بازاء العدوفصلي ركعتين تمسام فانطلق الذين صاوامعه فوقفواموقف أصحابهم تماء أولئك فصاوا خلفه فصلى بهمركعتان تمسلم فكانت ارسول الله صلى الله علمه وسلم أربعاولا صحابه ركعتين وروى مسلم في صحيحه عن حابر قال أقملنا معرسول اللهصلي الله على موسلم حتى اذا كنابذات الرفاع قال كنااذا أتبنأ على شجرة ظاملة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فا ورحل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشعبرة فأخذه فاخترطه ثم فالرسول الله صلى الله عليه وسلم من عنعال منى قال الله عن عنى مناك قال فتهدده أصحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغمد السيف وعلقه قال ثم نودى بالصلاة فصلى بطائفة

وقوله (ويصلى بالطائفة الاولى من المغرب ركعتين) مدهينا وقال الثورى بالعكس لان فرض القراءة في الركعتين الاوليسين في الركعتين الاوليسين في أن يكون لكل طائفة في ذلك حظ

لان تنصيف الركعة الواحدة غير عكن فعلها في الاولى أولى بحكم السبق (ولا يقاتلون في حال الصلاة فان فعلوا بطلت مسلاتهم) لانه عليه السلام شغل عن أربع مسلوات يوم الخندق ولوجاز الادامم الفتال لما تركها

ركعتسين ثم تأخرواوصلى بالطائفة الاخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلمأر بع ركعات وللقوم ركمتان فهدان الحديثان هما المعول عليه في هده المسئلة وعلى اعتبار الاول لأيكون مقمالانه صرح بالسلام فمه على رأس الركعتين ومطاوب المصنف أنه إذا كان مقمافعل ذلك وان اعتمر الثاني فلسر فسه أنهاالظهر وانجل علمه جلاله على حدوث أى تكرة وغاية الامرأنه سكت فسه عن تسمية الصلاة وعن السلام على رأس كلر كعتين لزم كونه فى السفر لانها غزوة ذات الرقاع مبازم اغتداء المفترض بالمتنفل وانام يحمل علم مااقتداء المفترض بالمنفل في الاخريين أوجوا ذا لاتمام في السفر أوخلط النافلة بالمكنوبة قصدا والكل ممنوع عندنا والاخبرمكر وه فلا يحمل عليه فعله عليه الصلاة والسلام واختار الطحاوى في حديث أى بكرة أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين وتحقيقه ماسلف فى باب صفة الصلاة فارجع اليه والى الآن لم يتم دليل على المسئلة من السنة والاولى فسه التمسك بالدلالة فانه لماشطرت الصلاة بن الطائفة من في السفر غير المغرب كذلك في الحضر عند تحقق السبب وهوالخوف لكن الشطرفي الحضر دكعنان فيصلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعتين (قول فبعلها في الاولى أولى) أى بترجع واذاترجم عندالتعارض فيهالزم اعتباره فلذالوأ خطأ فصلى بالطائفة الاولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت على الطائفتين أماالاولى فلانصرافهم في غيراوانه وأماالثانيسة فلانهم لماأدر كواالركعة الثانيسة صاروامن الطائفة الاولى لادرا كهسم الشفع الاول وقدانصر فوافىأ وانرجوعهم فتبطل والاصلأن الانصراف فيأوان العودميطل والعودفي أوان الانصراف لاسطل لانهمق لوالاول معرض فلا بعذرالافي المنصوص علمه وهوالانصراف فيأوانه ولوأخر الانصراف ثمانصرف قبلأوان عوده صحلانه أوان انصرافه مالم يجئ أوان عوده ولوجعلهم ثلاث طوائف وصلى تكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانسة والثالثة صححة والمعني مأ قدمنا وتقضى الثاندة الثالثة أؤلاء الاقراءة لانهم لاحقون فبهاوتشهدوا ثمالر كعة الاولى بقراءة لانهم سبوقون والمسبوق لايقضى ماسبق بهحثى بفرغ من قضاء ماأدركه ولوصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعة ثم بالاول وكعة فسدت صلاة الاولى أيضا لما فلنا وكذا تفسد صلاة الطائفتين فى الرباعية أذاصلى بكل ركعة وعلى هذالو حعلهم أربعاني الرناعية وصلى بكل ركعة فسدت صلاة الاولى والثالثة دون الثانية والرابعة م تقضى الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أولابغير فراءة مالاولى بقراءة والطائفة الرابعة تقضى ركعتين بقراءة ويتخسر من فى الثالثة لانهسم مسبوقون بثلاث ركعات ولوجعلهم طائفتين فصلي بالاوتى وكعتين فانصرفوا الارجلامنهم فصلي الثالثة مع الامام ثم انصرف فصلاته نامة لانهمن الطائفة الاولى ومابعد الشطر الاول الى الفراغ أوان انصرافهم وكذالوا نصرف بمدالر ابعة قبل القعود ولوانحرف بعدالتشهدقمل السلام لاتفسدوان كانفى غيرأ وانه لانه أوان عود الطائفة الاولى وهومنهم لكنمالا تفسدلانتهاء الاركان حتى لوبقي عليه شئ بان كانمسبو قابر كعة فسدت وصلاة الامام جائزة بكل حال اعدم المفسد في حقه (قول و وحاز الاداءمع القتال أعار كها) فيل فيه نظر لان صلاة الخوف اعشرعت في الصيم بعد الخُندَ ق فلذا أم يصلها اذذاك وقوله في الكافي النصلاة الخوف بذات الرقاع وهي قبل الخندق هوقول ان اسحتى وجماعة أهل السرفي نار يخ هذه الصلاة وهذه الغزوة واستشكل بأبه قد تقدم في طريق حديث الخندق النسائي النصريح بان تأخيرا لصلاة بوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف ورواء ان أى شيبة وعبد الرزاق والبيهة والشافعي والدارى وأو يعلى الموصلي

وقوله (لان تنصيف الركعة الواحدة غير عكن) معناه أنه يصلى مكل طائفة شطر الصلاة وشطر الغرب ركعة ونصف فمكونحق الطائفة الاولى نصف ركعة والركعة الواحدة لاتحزأ فثنت في كلها محكم السمق وقال الشافعي انشاصلي مثل مذهبنا وانهشاءصلي منكل مذهب النورى (ولايقاتاون في حال الصلاة فان فعساوا ذلك بطلت مــ لاتمـم) وقال مالك لاتفسد وهوقول الشافعي فى القديم لظاهر قولة تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلمتهم والامرىأخلذالسلاحي الصلاة لامكون الاللقتال يه ولناماذ كرمأن النسبي صدلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صاوات وم الاحزاب فاوجاز الادامع القتال لماتركها والامر بأخذ الاسلحة لكى لايطمع العمدوفيهم اذارآهم غمر مستعدين أوليقاناوابها اذااحتاحوا نميستقباوا الصلاة

وقوله (قاناشنداللوف)

(فاناهستدالخوف صاوار كانافرادى بومؤن بالركوع والسعود الى أىجهة شاؤا ادالم بقدر واعلى التوجه الحافظ القرحة وعن محداتهم التوجه الحافظ التوجه الضرورة وعن محداتهم يصاون بجماعة وليس بصير لانعدام الاتحاد في المكان

كلهم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المتسيرى عن عبد الرجن من أبي سعيد الخدرى عن أبيه حبسنا وم الخندق فذ كره الى أن قال وذلك قبل أن تنزل فر حالاً وركيانا آنهني وهذا لاعس ما نحن فنه لان الكادم في الصلاة حالة الفتال وهذه الا كه تفيد الصلاة را كاللغوف وغين نقول به وهي المسئلة "اتي بعد هنذه ولاتلازم بين الركوب والقتال فألق أن نقس صلاة الخوف بالصفة المعروفة من الذهاب والاياب اعا شرعت بعدالخندق وانغزوة ذات الرقاع بعدالخندق ثم لايضرنا في مدى المصنف في هذه المسئلة أماالا ولفقد ثت أنه علمه السلام صلى بعسفان صلاة الخوف كاقال أنوهر برة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فازلايين ضجنان وعسفان فاصر المشرك ين فقال المشركون ان لهؤلاه مسلاةهي أحب البهم من أبنا مهم وأموالهم أجعوا أمركم عمم اواعليهم ميلة واحدة فحادجير يل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمد ذى حديث حسن صيح وفي رواية أي عياش الزرق كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر وعلى المشركين ومئذ خالد فساقه وقال فنزلت صدلاة الخوف بين الظهر والعصر وصلى بنا المصر ففرقنا فرقتين الحديث رواه أحدوا بوداودوالنساف ولاخلاف أن عزوة عسفان كانت بعدا لخندق وأماالثاني فقد صمأنه علىه السلام صلى صلاة الخوف بذات الرقاع عِلَى ماذ كرناه من رواية مسلم عن جارفازم أنها بعدا لخندق و بعدعسفان ويؤيدهذا أن أماهريرة وأبا موسى الاشعرى شهدا غزوة ذات الرقاع كافى الصحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأمهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لمانقبت فسميت غزوة ذات الرقاع وفي مسند أحدوالسنن أن مروان ابن المسكم سأل أباهر يريه هل صلبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال أمي قال منى قال عامغزوة نجد وهذايدل على أنم ابعد غزوة خيبرفان اسلام أبي هر يرة رضى الله عنه كان في غزوة خيبر وهي بعدا الخندق فهي بعدماهو بعد فنجعلها فبل الخندق فقدوهم وأما الشالث فلماذكرناه وتوضعه أنالم تعانلانصلي حالة المقاتلة والمسايفة وهدنا عليدل عليه تأخيره الصلاة ومالخندق اذلوجازت في ذلك الحالة لم يؤخروا لمشروع بعدده امن صلاة الخوف بالصفة الخياصة لم يفدّ حوازه وان اشتملت الاتية على الاحربأ خذا لاسلحة فانه لاينني وجوب الاستئناف ان وقع محدارية فألقدر المتحقق من فائدة الاحرب أخذ الاسلمة الاحمة القتال الذي هوليس من أعمال الصلاة بل هومن المفسدات فأفادت حلفعلهذا المفسد بعدأن كان-رامافستي كلماعلم علىماعلممالم ينفه ناف والذى كانمعاوما حرمة مباشرة المفسد وثبوت الفسياد بفعله والقدرالذي يستلزمه الامر بأخذ الاسلحة رفع المرمة لاغسير فسق الأكرفت الاعادة (قوله واذا اشتداكوف) بأن لا يدعهم العدو يصاون ازلين بل بهاجونهم (قوله وعن عدا أنهم يصاون بعماعة) بعنى الركان (قوله لا نعدام الانتصاد فى المكان) لكن عمد يقول قدحة زلهم ماهوأ شدمن ذلك وهوالذهاب والمجي والآنحراف عن القيلة والحواب بأن ماثنت شرعاعالامدخل الرأى فيهالا بتعدىها انما نتهض اذا كان الحاق مجد بالقياس لكنه بالدلالة حث فالجوزلهم ماهوأ شدلكن تمامه موقوف على أن محو برماهوأ شدشرعا كان الحاحة فصلة الجاعة وهويمالا يفتقر الاطلاع عليه على أهلية اجتهاد وهومنوع همذاولو كان على دابة واحدة جازا قتداء المتأخرمنهما بالمتقدم اتفاقا

﴿ ماب الحنائر ﴾

ملاةالجنازة صلاةمن وجمه لامطلقة ثمهى متعلقة بعارض هوآ خرما يعرض للعي في دارالتكليف

بأنالا يدعهم العدوأت يصاوا فاذا ــ بن بل بهجمونهم بالمحاربة (صداواركانا الخ) فيسه اشارة الى أن استدادا الحوف شرط حواز الصلاة ركانافرادي مومئين لاشرطحوازصلاة الخوف حتى لو ركب في غير عالة الاشتداد بطلت صلاته لانهعل كثيرام ردفيهنص بخلاف المشى والذهاب فانهو ردفسه النص لمقاء النعرعة وانكاناعسلا كشراوعن عدأنهم يصاون جاعة استعسن ذلك لنيل فضلة الصلاة بالحماعة وليس بعمم لان اتحاد المكان شرط صعة الاقتداء ولموحسد الاأنكون الرسول معالامام على داية واحددة فيصح الاقتسداه لانتفاء المانع واللموف من سبع يعالبونه كاللوف من العدو ولان الرخصة لدفع سسالخوف عنهسم ولأفرق فى هذابين السبع والعدو

﴿ باب الجنب الر

الجنائرجع جنازة والجنازة الكسر السرير وبالفتح ألبت وقب له معالغنان وعن الاصمى لا يقال بالفتح ولماكان المسوت آخر العوارض ذكر صلاة الجنازة آخراللناسة الاأن هدذا يقنضى أن يذكر الصلاة فالكعبة قبلها

ولكن أخرهاليكون ختم كاب الصلاة بماينيرا بها حالاومكانا

#### ﴿ ماب الحنائر ﴾

(اذا احتضر الرجل وحدالى القبلة على شقد الآين) اعتبار ابحال الوضع فى القبرلانه أشرف عليه والمخذار فى بلاد نا الاستلقاء لانه أيسر خروج الروح والاول هوالسنة (ولقن الشهاد تين) لقوله صلى الله عليه وسلم لقنواموتا كم شهادة أن لا اله الاالله والمراد الذى قرب من الموت (فاذا مات شد لحياه وغض عنداه) فذلك برى التوارث ثم فيه تحسينه فيستحسن

وكل منهما يستقل عناسية تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقدا حتمعا ولهذه الصيلاذ كغيرها مسفة وسيب وشرط وركن وسسنن وآداب أماصفتها ففرض كفاية وسيهاالمت المسلم فانها وحبث فضياء لحقه وركنها سيأتي سانه وأماشر طهاف اهوشرط الصلاة المطلقة وتزيدهذ وبأمور سنذكرها وسننها كونه مكفنا شلاثة أثواب أوبثيامه في الشهيد وكون هذامن سنن الصلاة تساهل وآدابوا كغيرها والخنازة بالفتح الميت وبالكسر السرير والحتضرمن قربمن الموت وصف و لضورموته أوملا أحمد الموت وعسلامات الاحتضارات تسترخى فسدماه فلاينتصيان وينعق جأنفه وتنخسف صدغاه وتمتسد جلاة خصيبه لانشم ارالخصيتين بالموت ولاعشع حضورا لحنب والحائض وقت الاحتضار (قهله لانه أنسر ) لمَّذْ كرفيه وجه ولا يعرف الانقلا والله أعلم الأيسر منهما ولاشك أنه أيسر لتنميضه وشد المسيمه وأمنعمن تقوس أعضائه ثماذا ألق على القفار فعراسه فلملا لمصسر وحهسه الى القماة دون السَّماء (قوله والاول هوالسنة) أمانو حيه فلانه عليه السلام المقدم المدينة سأل عن البراه ن معرور فقالوا توفى وأوصى شلثه لك وأوصى أن وبحسه الى القيلة لما احتضر فقال علىه السلام أصاب الفطرة وقدرددت ثلنه على واده رواه الحاكم وأماأن السنة كونه على شقه الاعن فقيل عكن الاستدلال عليسه بحديث النوم في الصحيف عن العراوين عازب عنه عليه السلام قال اذا أتت مضععك فتوضأ وضوءك الصلاة ماضطجع على شقال الاعن وفسل اللهم انى أسلت نفسى الباك الى أن قال فأن مت مت على الفطرة وليس فيسه ذكر القبسلة وماروى الامام أخدعن أمسلي قالت استكتفاطمة رضى الله عنهات كواها الني قيضت فبهافكنت أمرضها فأصحت بوما كامثل مارأ يتهاوخر جعلى لمعض حاحته فقالت اأمه أعطني ثبابي الحدد فأعطمتها فلاستهام قالت اأمه قديي فراشي وسط البعث ففعلت واضطععت فاستقبلت القسلة وحعلت بدها تحت خسدها ثمقالت باأمه اني مقبوضة الاتنوف تطهرت فسلايكشفى أحسد فقبضت مكانها فضعيف ولذالميذ كرابن شاهين فياب المحتضرمن كاب المنائرلة عسرا ثرعن الراهسم النفعي قال يستقبل بالمت القيدلة وعن عطاء بن أي رباح محوه بزيادة على شدقه الأعن ماعلت أحدا تركم من ميت ولانه قريب من الوضع في القبرومن اضطباعه في مرضه والسنة فيهمآذلك فكذافبمافرب منهما وحديث لقنواموتا كمشهادة أنلااله الاالله أخرجه الجماعة الاالتفارىءن الخدري وروى من حديث أى هر مرة وأخرجه مسلم نحوه سواه (قهله والمراد الذي قرب من الموت) مثل لفظ القنسل في قوله عليه السلام من قتل قسلافله سلبه وأما التلفين بتعد الموت وهو فى القسر فقسل يفعل لحقيقة ماروينا ونسب الى أهل السنة والجياعة وخلافه الى المعتزلة وقبل لادؤمريه ولاينهى عنه ويقول بافلان اابن فلان اذكردسك الذى كنت علمه فى دارالدنياشهادة أَنْ لااله الاالله وأن محدار سول الله ولاست أنا اللفظ لا محوزا خراحه عن حقيقته الابدليل فحب تعينه ومافى الكافى من أنهان كان مات مسلما لم يحتج المه بعد الموت والالم يفديكن حعله الصارف يعني أنالقصودمنه التذكير فى وقت تعرض الشيطان وهذا لايفيد بعدالموت وقد يختارا اشق الاول والاحتماج المه فيحق ألتذ كبرلنثمت الجنان السؤال فنني الفائدة مطلقا منوع نعم الفائدة الاصلية منتفية وعندىأن مبي ارتكاب هذا الجاز هناعندأ كثرمشا يخناهوأن الميث لايسمع عندهم

(اذاا حتضرالرجل) ای قرب من الموت وقد مقال احتضر اذامات لان الوفاة حضرته أوملائكة الموت وقوله (على شقه)أى جنبه (الاعس اعتبارا بحال الوضع في القبر ) فأنه وضع فيه كذلك بالاتفاق (لانه أشرف عليه أىعلى الوضع في القرر والشيّ اذا قرب من الشي مأخذ حكمه وقوله (ولقن الشهادة) تلقينها أن يقال عنده وهويسمع ولايقال لهقل لان المالصعب عليه فرعاعتنع عن ذلك والعماد بالله وقوله (والمرادالذي قرب من الموت) دفع لوهم من سوهم أن المرادمة قراءة التلقين على القبر كاذهب اليه بعض فيكون من ال قوله انك مت ومن قتل قسلافلهسليه وقوله ( ثمفه تحسينه) لانه اذاترك مفتور العسس بصركو به المنظو ويقيح في أعن الناس

و باب الجنائز المجافرة المجافرة المجافرة كر غيرها استطرادا (قوله وقوله مج فيه تحسينه الخ) أقول فيكون المراد بالتحسين اذالة فيم المنطر ﴿ فَصَلَ ﴾ ذ كرأحوال المتفى فصول وقدم الغسل لانه أول مايصنع بهوهو واحب عسلي الاحساه بالاجاع واختلفوا فيسب وحوب الغسل فقيل اغما وحب لحدث عدل استرخاء المفاصل لالنصاسة تحليه فانالا دى لا ينعس بالموت كرامة اذلوتنعس لماطهر بالغسل كسائر الحموانات وكان الواحب الاقتصارفي الغسل على أعضاء الوضوء كافي حال الحياة ليكن ذلك اغماكان نفساللعرج فيما شكرر كلوم والمسدث تسمع الموت لايشكور فكان كالحنامة لايكتني فها بغسل الاعضاء الاربعبة بل سق على الاصل وهو وحوبغسل جيع البدن لعدم الحرج فكذاهذا وقال العراقيون وجب غسله لنعاسة الموت لابسيب الحسدث لانلادى دما سائلا كالحيوانات الباقية فيتنجس بالموت قياساعلى غسره منهاألاثري انهاذا مات في البترنجسما ولوحله المصلى لم تجز صلانه واولم يكن نجسالحازت كالوحل محدثا ويحوزأن تزول

نجاسته بالغسل كرامة

على ماصر حوابه في كتاب الايمان في ماب المين مالضرب لوحلف لآيكامه في كلمه مستالا يحنث لانها تنعقد على ما بحيث يفهم والمت لدس كذلك لعدم السماع وأورد فوله صلى الله علمه وسلرفي أهل القلم ما أنتم بأسمع لماأقول منهسم وأجابوا تارة بأنه مردودمن عائشة رضى الله عنها قالت كيف يقول صلى الله علىه وسلرد لك واقه تعالى يقول وماأنت عسمع من في القدور الكالتسمع الموتى وتارة بأن تلك خصوصة لهصلى الله عليه وسلم معزة و زيادة حسرة على الكافرين وتارة بأنه من ضرب المثل كا قال على رضى الله عنسه ويشكل عليهم مافى مسلمان الميت ليسمع قرع نعالهم اذاانصرفوا اللهم الاأن يخصوا ذلك باول الوضع في القبرمقدمة السؤال جعاينه وبن الآيتين فانهما يفسدان تحقيق عدم سماعهم فانه تعالى شسبه الكفار بالموتى لافادة تعذر سماعهم وهوفر ععدم سماع الموتى الاأنه على هذا ينبغي التلقين بعد الموت لانه يكون حين ارجاع الروح فيكون حينئذ لفظ موتاكم في حقيقته وهو قول طائفة من المشايخ أوهومجازياعتبارماكان تطراالى أنهالا تنحى اذليس معنى الحى الامن فيدنه الروح وعلى كل حال يحتاج الىدليل آخرفي التلقسين حالة الاحتضاراذ لابرادا لحقيق والمجازي معاولا مجازيان والسيظهر معنى يع الحقيق والجحازى يعتبرمستحملافيه ليكون منعموم المجاذللنضاد وشرط اعماله فيهسما أن لانتضادا ثم ينبغي فى التلف ين فى الاحتضارات يقال بحضرته وهو يسمع ولا يقال ادقل قالوا وا ذا ظهر منسه كلسات نؤجبالكفرلايحكم بكفره وبعامل معاملة موتى المسلين حلاعلى انه فى حال زوال عقدله ولذا اختار بعض المشايخ أن يذهب عقله قبل موته لهدذا الخوف وبعضهم اختار واقيامه حال الموت والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فؤض أحروالى الرب الغنى الكريمة وكلاعله طالبامنه حلت عظمته أنير حم عظيم فافتى الموت على الاعبان والايقان ومن بتوكل على الله فهو حسبه ولاحول ولافؤة الا بالله العلى العظيم م يقول مغضه يسم الله وعلى ملة رسول الله صدلى الله عليه وسلم اللهم يسرعليه أحرره وسهل عليه مابعده وأسعده بلقائك واجعل ماخرج المهخيرا عاخر جعنه ﴿ فصل في الغسل ﴾ غسل المت فرض بالاجماع اذا لم يكن ألميت خذى مشكلا فانه مختلف فيه قيل

ييم وقيل بغسل في ثبابه والاول أولى وسندالاجاع من السنة قيل ونوع من المني أما السنة فيا روى الحاكم في المستدرك من طريق ان است فيرعن محدث ذكوان عن المسن عن أي من كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم رحلا أشعر طوالا كا نه نخله سحوق فلم احضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلامات عليه السلام غساوه بالماه والسدر ثلاثا وجعلوا فى الثالثة كافوراوكفنوه في وترمن الساب وحفرواله لدا وصلواعليه وقالواهذه سنة ولدادم من بعده وسكتعنه مأخرجه عن الحسن عن عنى تن ضمرة السعدى عن أى بن كعب مر فوعانحو وفيه قالوا يابى آدم هذه سنتسكم من بعده فسكذا كم فافعلوا وقال صحيم الاستناذ ولم يخر جاهلان عتى بن ضمرة آيس له راوغمرا لسن وحديث اسعياس في الذي وقصته راحلت في العديدين وفيه اغساوه عادوسدر الحديث وحديث أمعطية أنه عليه السلام قال لهن في ابنته اغسلنها ثلاثا أوخسا أوسبعار واهالجاعة وقدغسل سيدنارسول الله عسلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدد والناس بتوارثونه ولم بعرف تركه الافي الشهيد ومافى الكافى عنه عليه السلام السلم على المسلم عنانية حقوق وذكرمنها غسل الميت الله أعليه والذى فى الصحيمين عنه عليه السلام حق المسلم على المسلم خس رد السلام وعيادة المريض واتباع الخنازة واحابة الدعوة وتشميت العاطس وفي لفظ الهما خس تجب الساعلى أخيمه وفي لفظ لسلم حق المسلم على المسلمست فزاد واذااستنصك فانصمله غءقل أهل الاجاع أن ايجابه لقضاء حقه فكان على الكفاية الصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض وأماالمعني فلانه كامام القوم حتى لاتصر هذه الصلاة مدونه وطهارة الامام شرط فكذاطهارته فهوفرع ثبوت وحوب غسله سمعافلاس هومعني مستقلا بالنظرالي نفسه في

قوله (واذا أرادواغسله وضعوه على سرير لينصب الماء عنه) أى عن المت قوله لينصب على السرير فاله لو وضع على الارض تلطخ بالطين ولم يبين كيفية وضع الخت الى القبلة طولا أوعرضا ولا كيفية وضع المت على النفت أما الاول فن أصحابنا من اختار الوضع طولا كما كان يفعل في من صفه اذا أراد الصلاة بالاعله ومنهم من اختاره عرضا كما يوضع في القبر قال شمس الأعة السرخسي والاصح أنه يوضع كيف اتفق فانه ( 2 2 8 ) يختلف باختلاف الاماكن والمواضع وأما الشاني فليس فسمروا به

وفصل في الغسل (واذا أرادواغسله وضعوه على سرير) لبنصب الما عنه (وجعلواعلى عورته خرفة) افام ـ قلواجب السترويكنفي بسترالعورة الغليظة هوالصيح بسيرا (ونزعوا نيابه) ليمكنه ـ م التنظيف

افادة وجوب الغسل هذا واختلف في سب وجوبه قبل ليس لنحاسة تحل بالموت بل الحدث لان الموت سبب الاسترخاء وزوال العقل وهوالقياس فيالحي واغمااقتصر على الاعضاء الار بعة فيه الحرج لكثرة مَكُرُ رسبب الدد منه فلالم بلزم سبب الحرج في المت عاد الاصل ولان نج اسة الخدف ترول بالغسل لانجاسة الموت لقيام موجبها بعده وفيل وهوالاقس سبه نحاسة الموت لان الا دمى حبوان دموى فيتنيس بالموت كسائر الحيوان واذالوحل مسافيل غسله لانصم صلانه ولوكان المعدث اصعت كحمل المحدث غابهما فى الساب أن الا دى السلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريم المخلاف الكافرفانه لابطهر بالغسل ولانصع صلاة عامله بعده وقولكم نحاسة الموت لاتزول لقيام موجبها مشترك الالزام فانسب المدث أيضافا مبعدالغسل وقدروى فيحديث أبيهر برة سيمان اللهان المؤمن لاينيس حياولامينافان صعت وجب ترجيح أنه الحدث وهل بغسل الكافران كأن اهوال مسلم وهوكل ذى وحم محرم غسله من غسرم اعاة سنة الغسل بل كغسل النوب النحس وان لم يكن لا يغسل وهسل يشترط الغسل النية الطاهر أنه يشترط لاسقاط وجوبه عن المكلف لالتعصيل طهارته هو وشرط صعة الصلاة عليه عن أبي روسف في المت اذا أصابه المطرأ ورى عليه الماء لا ينوب عن الغسل لاناأ من نا بالغسل انتهى ولانالم نقض حقه بعد وقالوا في الغريق بغسل ثلاثا في قول أبي وسف وعن محد في رواية ان نوى الغسل عند الاخراج من الماه يغسل من تين وان لم ينوفنلا ماجعل حركة الاخراج بالنية غسلة وعنمه بغسل من واحدة كان هذه ذكر فيها الفدرالواجب (قوله وضعود على سرير) فيل طولاالى القبلة وقيسل عرضا قال السرخسي الاصم كمف تسر (قوله ووضعوا على عورته فرقة) لان العورة لايسقط حكها بالموت فالعلسه الصلاة والسلام لعلى لاتنظر آلى فغذ حى ولاميت ولذالا يجو زتغسيل الرجل المرأة وبالعكس وكذا يجبء لى الغاسل في استنصاء المت على قول أبي حنيفة ومعدأن بلف على يده خرقة ليغسل سدونه وكذاعلى الرحال اذامانت امرأة ولاامرأة تغسلهاأن يممهار حل وبلف على يد مخرقة لذلك ولايستنجى المت عنداني يوسف (قوله هو الصيح) احتراز عن رواية النوادر أنه يسترمن سرَّنه الى ركبته وصحه في النهاية لمديث على المذكور آنفا (قوله ونزعوا عنه ثمايه) وعندالشافعي السنة أن بغسل في قدص واسع الكين أويشرط كاه لانه عليه السلام غسل في قدصه قلناذال خصوصية له عليه السلام بدليل مار وى أخم قالوا نجرده كانجرد مونانا أم نغسله في تما به فسمعوا ها تفا يقول لا تجردوارسول اللهصلي الله عليه وسلم وفي رواية اغساوه في قيصه الذي مات فيه فهذا مدل على أنعادتهم المستمرة في زمنه صلى الله عليه وسلم التصريد ولانه بتنصس بما بخرج منه و يتنصس الميت به ويشيع الصب الماءعليه يخلاف النبي صلى الله عليه وسم لانه لم يخرج منه الاطيب فقال على رضى الله عنه طبت

الأأن العرف فيسه أن وضع مستلقياعلىقفاء (وجعاوا علىعورته خرقة اقامةلواجب الستر) قان الأدى محترم حياومينا فتسترعورته كذلك (ويكثني بسترالعورة الغليظة) مأن تسترالسوءة وبترك فذاه مكشوفتين في ظاهمر الروامة تعسما لانهرعما يشق عليهم غسل ما تحت ألازار وقوله (هوالصميم) احتراز عنرواية النوادر فانه قال فيهاو يوضع على عورته خرفة منالسرة الى الركسة (ونزعوا ثمايه لمكنهم التنظيف) وهذا لان المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا عصل أذاغسل مع ثيابه لانالثوب مى تنحس بالغسالة تنحس به مدنه "مانيا بنعاسة النوب فلأ يفسد الغسل فيعب التعريد وفسه نولقول الشافعي أنالسنةأن يغسل في فيص واسع الكين حى دخل الغاسل يده في الكين ويغسل مدنه وانكان ضـمقاخرق

الكين لان النبى صلى الله علمه وسلما توفى عسل في قيصه الذي توفى فه وما كان سنة في حق النبى صلى الله حيا عليه وسلم لما توفى عليه وسلم كان سنة في حق النبى صلى الله عليه وسلم لما توفى عليه وسلم كان سينة في حق أمنه ما لم يقم دليل التخصيص روت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما توفى المنهم أحد المنهم أحد المناه فقالو الاندري كيف تغسله نغسله نغسل مو تا تأو نغسله وعليه ثبا به فقد أجعت المحابة أن السينة في سائر المونى التيم يد وقد خص عليه السلام بخلاف ذلا بالنص لعظم حرمته

(ووضوه من غير مضمضة واستنشاق) أما الوضوء فلانه سنة الاغتسال وأمائر كهما فلان انواح الماء من فه منعذر فيكون سد غيا لامضمضة ولو كبوه على وجهد الربحان المستنشق اعتبار المحال المياة وأحب بأنه اعتبار فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المت يوضأ وضوء الصلاة ولا يصفص ولا يستنشق ولم يذكر محدف المكتاب أنه يستنجى وعلى قول أي يوسد في لا يستنجى لان المسكة تزول بالموت والمفاصل تسترخى فر بما يزداد الاسترخاء بالاستنجاء فنخر جنجاسة من باطنه فلا يفيد الاستنجاء فائدته ولهما أن موضع استنجاء الميت والمفاصل تسترخى فر بما يزداد الاسترخاء بالاستنجاء فنخر جنجاسة من باطنه فلا يفيد الاستنجاء فائدته ولهما أن موضع استنجاء الميت في المناه في الاستناء في المناه في الاستناء في المناه في الاستناء في المناه في الم

(ووضوه من غير مضمضة واستنشاق) لان الوضوه سنة الاغتسال غيران اخراج الما منه متعذر فير كان (ثم يفيضون الماعليه) اعتبارا بحال الحياة (و يجمر سريره وترا) لما فيهمن تعظيم الميت وانما يوتر لقوله عليه السلامان الله وتر يحب الوتر (و يغلل الماء بالسدرا وبالحرض) مبالفة في النظيف (فان لم يكن فالماء القراح) لحصول أصل المقصود (و يغسل رأسه و لميته بالحطمية) للكون أنقاف له

حياومينا (قولهمن غيرمضمضة واستنشاق) واستحب بعض العلماء أن يلف الغاسل على اصبعه خرقة عسمهاأسنانه ولهاته وشفسه ومنفر به وعليه على الناس اليوم وهل يمسع رأسه في رواية صلاة الاثرلا والمختاران عسم ولابؤ خرغسل رجليه عن الغسل ولابقدم غسل يدهبل ببدأ وجهه بخلاف المنب لانه شطهر بهما والمت بغسل بيدغسره قال الحاواني ماذ كرمن الوضوء في حق البالغ والصبي الذي ىعقل الصلاة فأما الذي لا بعقلها فيغسل ولا بوضاً لانه لم يكن عبث يصلى (قوله عريفيض الماء عليه ثلاثا اعتبارا بحالة الحياة) فانه اذا أراد الغسل المستون في حالة الحياة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثلاثا وسنذكر كيفية ذاك (قوله و بجمرسريره ورا) أى يخر وهوأن يدورمن بيده الجرة حول سريره الا اوخسا أوسيما واغانوتركان الله تعالى وتريحب الوتر كافى الصحين عنه عليه السلام ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الاواحدامن أحصاها دخل الجنسة انه وتربحب الوتر وأخوج الماكم وصعه وابن حبان في صحيحه عناجار رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلماذا أجرتم الميت فأوثر واوجيع مايحمرفيه المت ثلاث عندخروج روحه لازالة الرائحة الكريهة وعندغسله وعندتكفينه ولا يجمر خلفه ولاق القُّ بِ لمار وى لا تتبعوا الجنازة بصوت ولانار (قوله و يعلى الماء بالسدرائي) وعند الشافع لا يعلى وحديث غسل آدم وقول الملائكة كذلك فافعلوا ثم تقريره في شريعتنا بشبوت المتصربح ببقاء ذلك وهو قوله علىه السلام فى الذى وقصته راحلنسه اغساوه عنا وسدر وفى انته اغسلنها ثلاثا أوخسا أوسيعا يفدأن المطاوب المبالغة في التنظيف لاأصل التطهر والاقالماء كاف فيه ولاشك أن تسخينه كذلك بما بزيدفى تحقيق المطاوب فكان مطاو باشرعاو حقيقة هذاالوحده الحاق التسخين بخلطه بالسدرفي حكم هوالاستعباب بجامع المبالغة في التنظيف وما يخال مانعاوه وكون مخونته توجب انحلال مافي الباطن فيكثر الخارج هوعند ناداع لامانع لان المقصوديتم اذيحصل باستفراغ مافى الباطن عام النظافة والامان من تاويث الكفن عند حركة الحاملين والحرض أشنان غير مطعون والما القراح الخالص والما يغسل

وفي مسلاة الاثرلاسدا بغسل البدين بليغسل الوجه ولاعسم على الرأس وقوله (ئميفيضون الماء عليمه يعنى ثلاثاوان زادوا على ذلك حاز كافي حال الحماة وقوله (وبجمر سر ره) أى يخر يعسى بدارالجر وهوالذى بوقد فيهالعود حوالي السرير ثلاثاأ وخساأ وسمعاأما التحمير فلان فيسه تعظيم المت وأما الانتار فلفوله صلى الله عليه وسلم ان الله وثر يحب الوتر فسوله (ويغلى المام) من الاغلام لامن الغلى لان الغلى والغلمان لازم فال الشانعي الغسل بالماء الباردأفضل حذرا عنزبادمالاسترخاء الموجب لخروج النحاسة الموحسة لتحسالكفن وقلنا غسل المت شرع للتنظيف والماءالحازأبلغ فى السطيف فيكون أفضل

(٧٥ - فتحالقدير اول) وزيادة الاسترخاء قد تعين على المقصود وهوالتنظيف لانه يخرج جيب ما هومعة الخروج فلا يتنحس الكفن بعد الفراغ من الغسل (فان المبكن) أى فان الم يوجد الماء المغلى بالسدرا و بالحرض وهوا لاشنان (بغسل بالماء القراح) أى الخالص وأمّا اذا وحد ذلك فالترتب ماذكر في مدسوط شيخ الاسلام والمحيط وهوا لمروى عن ابن مسعوداً نه يبدأ أولا بالماء القراح حتى ببتل ماعلى البدن من ذلك لانه أبلغ في التنظيف ثم عاء الكافوران وجد تطبيبا ماعلى البدن من ذلك لانه أبلغ في التنظيف ثم عاء الكافوران وجد تطبيبا لمدن المبت كذا فعلت الملائكة بآدم عليه السلام حين غسارة (ويغسل رأسه و لمبته بالخطمي ليكون أنظف الانهمثل الصابون في التنظيف

وفصل واذا أرادواغسله قال المصنف (غيران اخراج الماءمنه متعدد وفيتركان) أقول لانه لابد في المضمضة والاستنشاق من الاخراج والايكون سيقيالا مضمضة ولااستنشاقاً

وقوله (ثريضيع على شقه الابسر) ظاهر وقوله (لان السسة هي البدا ، قبالمامن) روى عن أم عطية رضي الله عنها آن رسول الله مسلى الله عليه وسلم فال النساء في غسل المته ابدأن عمام المراع بحلسه و يسنده الله و عسم بطنسه مسحارة بقا) بعني بلاعنف حتى ان يقى بدا لخرج شئ سلم بحرزامن تلويث الكفن والاصل فيه ماروى أن علمارضي الله عنه المنه صلى الله عداً الله صلى الله عداً الله عداً الله عداً الله عداً الغسل بطنه بيده رفي قاطلب من المبت فلم يرشأ فقال طبت حياوميتا (فان خرج منه شي غسله) قبل بعداً ن عسمه لان الغسل قمل المسمر بعا يعد بهاعن ذلك الموضع (ولا يعيد غسله) روى بضم الغن وقتمها (ولا وضوء ولان الغسل قدع وفناه بالنص) وهوقوله صلى الله علمه وسلم السم على المسلمة على المسلمة حقوق وذكر منها الغسل بعد الموت وقد حصل من ورفي الكتاب من مسح البطن بعد المراق المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الغسل أولى من النماسة في من النماسة في قد عن أبي حنيفة في غير رواية الاصول اله قال يقعده أولا وعسم يطنه ثم يغسله لان المسم قبل الغسل أولى حتى يغر جما في بطنه من النماسة في قد عن أبي حنيفة في غير رواية الاصول اله قال يقعده أولا وعسم يطنه شم يغسله لان المسم قبل الغسل أولى حتى يغر جما في بطنه من النماسة في قد عن أبي حنيفة في غير رواية الاصول المناف المناف وحدا الظاهر أن النماسة قدة تكون منعقدة حتى يغر جما في بطنه من النماسة في قد عن النماسة في النماسة وحدا الظاهر أن النماسة قدة تكون منعقدة عن النماسة وحدا الظاهر أن النماسة قدة تكون منعقدة عن النماسة وحدا المناف وحدا الطاهر أن النماسة وحدا المناف وحدا وحدا المناف وحدال المناف وحدالم وحداله وحدالم وحدالم

(ثم يضجع على شقة الايسرف غسل بالماء والسدرحتى يرى أن الماء قدوصل الى ما بلى الخت منه ثم يضجع على شقة الاعن ف بغسل حتى يرى أن الماء قدوصل الى ما بلى الخت منه و للن السنة هو البداء ق بالمبامن (ثم يجلسه ويسنده اليه و يسم بطنه مسحارفيقا) تحرزا عن تلويث الكفن (فان خرج منه شي غسله ولا يعيد غسله ولا وضوء م) لان الغسل عرفناه بالنص وقد حصل من

رأسه بالخطمي أى خطمي العراقاذا كان فيه شعر (قوله مرضع على شقه الاسمر) شروع في بيان كيفية الغسل وحاصله أن البداءة بالمياه ن سنة في المخارى من حديث أم عطيسة قالت لمناعسلنا المنة رسول الله على الله عليه وسلم قال المأن عمام المواضع الوضوء منها وهود ليل تقدم وضوء المستفاذا فرغ من وضوئه غسل رأسه و لحسته بالخطمي من غير تسريح ثم يضحه على شقه الا يسير لتكون البداءة في الغسل بشقه الاين في عسل بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء المخالف الماء المنابي المحتمنة وهو المانس الاين وهذه ثانية ثم تقعده و تسنده حتى ينقيه و يرى أن الماء المدوص الى ما بلى المحتمنة وهو المانس الاين وهذه ثانية ثم تقعده و تسنده الميان الماء المناب ثم تضحه على الاسترقيق الميان الماء المنابي المحتمن الماء المنابية المناب المنابية ثم تقعده و تسنده و قد كره شيخ الاسلام وغيره كذلا وهو ظاهر من كلام الحاكم و انحاب القراح أولا ليتلما عليه من أنه كان يأخذ المناب الماء أولا في تألم كان يأخذ المناب الماء أولا ليتلما والمدرم تمنو الثالث بالماء أولا و الكافور والاولى أن الغسل عالما المدرم تمنو الثالث بالماء والكافور وسنده صحيح ثم ينشف ثم يقم من الغسل الكفن على مانذكر ثم وضع عليه فاذا وضع مقصاعليه وضع حدة شدا لمنوط في رأسه و ليسه يسط الكفن على مانذكر ثم وضع عليه فاذا وضع مقصاعليه وضع حدة شدا لمنوط في رأسه و ليسه يسط الكفن على مانذكر ثم وضع عليه فاذا وضع مقصاعليه وضع حدة شدا لمنوط في رأسه و ليسه و يستده والكافور و الكافور و المنابع ا

لانغرج الابعدالغسل مرتين بمامحارفكان المسير بعسد المرئين أقسلاعلى اخراج ماهمن الحاسة فكون أولى واعسامأن التثليث في غساله سنة لحدث أمعطمة اغسلنها ثــلانا أوخسا وقالأنو بكرالرازى في شرحه لختصر الطحاوى يغسسل أولا وهوعلى حنيمه الاسرغ يغسل وهوعلى حنسه الاءن ثم يغسسل وهوعلى جنبه الايسر لعصل الغسل ثلاثا وقال بعض الشارحة منترك المصنف ذكرالثالث وقال بعضهم الثالث هوقوله ثم يفيضون الماءعلم وردبأنه قال بعدد ذلك ويغسل رأسه

ولحسه بالخطمي وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالاجماع فكيف بكون ذلك ثلاثا واغماذلك ذكر الغسل اجمالا الفعول وما بعده تفصيله وقال بعضهم يحوزان بكون المذكور في الكتاب من الغسل من تين مختار المصنف والتثليث في الصب سنة عندكل اضجاع وهذا أنسب فيسل النية لا يدمنها في غسل المستحتى لوأخر ج الغريق وجب غسله الااذا حراء عند الانحراج بنية الغسل لان الخطاب بالغسل وجه على بني آدم ولم يوجد منهم شئ عند عدم النحريك وفيه تطرلان الماء من بل بطبعه فكم لا تحجب النية في غسل الحي في غسل المن غيرنية الغسل أجرا هم ذلك

(قوله وأما الوضو وفلان الخارج ان كان حدث الفالموت أيضا حدث وهو لا يوجب الوضو و فكذا هدذا الحدث) أقول لولم يوجب لم يوضأ غاشة أن يكون مثل المعدد ورلا يوضأ من أخرى لهذا الحدث القائم وأما عدم النوضية لحدث آخر فلا يدل ماذكره عليه فأن المعذور اذا أحدث بحدث آخر يجب عليه الوضو و (قوله وقال بعض الشارحين ترائم المصنف الخ) أقول القائل هو الا تقانى (قوله ويد بأنه قال بعدد لك و بغسل رأسه و لحيته بالحطمى وغسل الرأس بعد الوضوء قبل الغسل بالاجماع في كيف يكون ثلاثال في أقول لادلاله المواوعلى التربيب

وقوله (ثم ينشفه) ظاهر والحنوط عطر من كب من أسساه طيبة والمراد بالمساجد الجهة والانف والبدان والركينان والقسد مان لانه كان سجد بهذه الاعضاء فص بزيادة الكرامة (فوله ولايسر حشعرالميت) تسريح الشعر تخليص بعضه عن بعض وقبل تخليد له كان سجد بهذه الاعضاء فص بزيادة الكرامة (وويعن أي حنيفة وأي يوسف رجهما الله اناظوراذا كان منكسرا فلا بأس بأخذه وقوله (علام) أصله على مادخل حرف الحريلي ما الاستفهامية فأسقط ألنها كافى قوله تعالى عمر بتساه لون و بقال نصوت الرجد لنسوا أخذت ناصيته ومددتها روى أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن تسريح شعر الميث فقالت علام ننصون منتكم كأنها كرهت تسريح وأس الميت فعلمته عنزلة الاخذ بالناصية في كونه غير محتاج اليه قال وفي النها به قوله في الحي كان ننظمة الحواب اشكال أي لا يستخل على المناسل على المنت في المنت فيه بأن يختن الحي ولا يعتبر في حقد زوال الحز مخلاف الميت فا به لايسن فيه ازالة الحزء كافي الحتان حيث يفرق بين الحي والميت فيه بأن يختن الحي ولا يعتن الميت بالاتفاق في كذا في كان ينظم المنت عنها بأى ان ينق المنت في المنت في المنت في النساء في النساء الزينة الميت في المنت في المنت في المنت في أن يقت الميت في المنت في المنت في المنت في النساء في النساء في النساء في النساء في المنت في المنت في المنت في المنت في المنت في النساء في النساء في الشعري في المنت في المنت في المنت في المنت في النسة فاست في عن هذه الا شياء في المنت في المنت في النساء في المنت في النسة فاست في النساء في النساء في النساء في المنت في النساء في المنت في النساء في المنت في المنت في الفي في كون كون المنت في المنت في النساء في المنت في المنت في المنت في المنت في النساء في النساء في المنت في المنت في المنت في النساء في المنت في النساء في المنت في المنت

(ثم نشدفه بنوب كى لا تبتل أكفانه (ويجعله) أى الميت (فى أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده) لان التطب سنة والمساجداً ولى بزيادة الكرامة (ولا يسرح شعرالميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره) لقول عائشة رضى الله عنها علام تنصون مبتكم ولان هذه الاشباء للزينة وقد استغنى الميت عنها وفى الحى كان تنظيف الاجتماع الوسيخ تحته وصار كالمتنان

المفعول على وجه السنة عرف وجوبه بالنص من واحدة مع قيام سيب النعاسة والحدث وهوالموت من واحدة أعم من كونه قبل خروج شي أو بعده فلا يعاد الوضو ولا الغسل لان الحاصل بعدا عادته هو الذي كان قبله والمنوط عطر من كب من أشياه طبية ومساجده مواضع سيحوده جمع مسيد الفتح لاغير كذا في المغرب وهي الجبهة والبدان والركبتان والرجلان ولا بأس سائر الطب الاالزعفر ان والورس في حق الرجل لا المرأة وأخرج الحاكم عن أبي وائل قال كان عند على دضي الله عنه مسلفاً وصى أن يعنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي شيبة والبيهتي وقال النووى أن يعنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله عنها الاعتماء لام تنصون مسكى أن منصون وزن تبكون قال أن عبد هوماً خود من نصوت الرجل اذامد دت ناصيته فأرادت عائشة أن الميت لا يعتاج الى تسريح الرأس وعبرت بالاخذ بالناصية تنفيرا عند عوبات عليه الاستعارة التبعية في الفعل والاثر رواه عبد الرزاق عن حاد عن ابراهيم عن عائشة أنها رأت امن أه يكذون رأسها عشط فقالت علام تنصون مسكم ورواه أبو حديقة عن حاد عن ابراه يم به ورواه ابراهيم الحربي في كابه غربب الحديث تنصون مسكم ورواه أبو حديقة عن حاد عن ابراه يم به ورواه ابراهيم الحربي في كابه غربب الحديث تنصون مسكم ورواه أبو حديقة عن حاد عن ابراه يم به ورواه ابراهيم المربي في كابه غربب الحديث تنصون مسكم ورواه أبو حديقة عن حاد عن ابراه يم به ورواه ابراهيم الحربي في كابه غربب الحديث

المذكور بق أن بقال هب أنه كان في الحي تنظيفا لكن الميت أيضا محتاج الى السنايف ولهذا فال و يغلى الماء بالسدر أو بالحسرض مبالغسة في ولميته بالحطمي ليكون أنظف فليعل به من حيث السطيف وعكن أن بقال انه تنظيف بابانة بزء وذلك في الميت عيرمسنون كافي الختان هذا عيرمسنون كافي الختان هذا ماسنح لى في حل هذا المقام ماسنح لى في حل هذا المقام

بشوب) أقول أى ينشف

الشف الماء أخده من أرض أوغدير بحرقة أوغرها من باب ضرب قال المصنف (والمساحد أولى) أقول جع مسحد بفتح الميم وهوموضع السحود قال المصنف (لقول عائشة رضى الله عنها علام تنصون ميتكم) أقول تنصون بو زن تبكون قال أوعيد هو مأخوذ من نصوت الرجل اذامد دت ناصبته (قوله قال في النهاية قوله وفي الحي كان تنظيماً حواب اشكال أى لايشكل علنا الحي المؤول المنصوت الرجل اذامد دت ناصبته (قوله قال في النهاية قوله وفي الحي كان تنظيماً حواب اشكال أى لايشكل علنا الحي المنافق المؤول المنطقة المؤولة المنافق المؤولة المنافق المؤولة المنافق المنافق المؤولة على المنافق المؤولة المنافقة المؤولة والمنافقة المنافقة المؤولة المنافقة المؤولة والمنافقة المؤولة المنافقة المنافقة المؤولة المنافقة المؤولة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤولة المنافقة المنافة المنافقة المنافق

#### ﴿ فصل في تكفينه ﴾

حدثناهشيم أخبرنا المغيرةعن ابراهيم عنعائشة أنهاستلت عن الميت يسرح رأسه فقالته فوفروع لايغسل الزوج امرأته ولاأم الوادسيدها خلافالشافعي في الاول ولزفر في الناني لانهما صارتا أحنستين وعدة أم الولد للاستبرا والااتهامن حقوق الوصلة الشرعية مخلاف عدة الزوجة فلذا تغسل هي ذوجها وان كانت محرمة أوصائمة أومظاهرامنها الاأن تكون معتدة عن نكاح فاسد بأن تروحت المنكوحة ففرق ينهما وردت الى الاول فيات وهي في عدة النكاح الفاسيد ولوانقض بعيد موته غسلته والاان كانت أختان أقامت كلمنه سماالسنة أنهتز وجهاود خل بهاولايدرى الاولى منهمما أوكان فاللسائه احدا كنطالق ومات قبل البيان فلا تغسله واحدة منهن ولوبانت قبل موقه بسيب من الاسماب بردتها أوعكينها ابنه أوطلاقه لاتغسله وان كانت فى العدة ولوار تدت بعدمونه فأسلت فبلغسله لانغسله خلافالزفر في هدذا هو يقول الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لارتفاعه بالموت وقد درال المانع بالاسلام فى العدة بخلافها قبله والعدة الواحبة عليها بطريق الاستبراء حتى تقدر بالاقراء قلنا السكاح قائم لقيام أثره فارتفع بالردة وكذالو كانامجوسين فأسلم ولم تسلمهي حتى مات لا تغسله فان أسلت غسلته خلافالابي وسف هكذاذ كرفي المسوط وذكرأ يضامك له فمن وطئ أخت زوحته بشبهة حتى حرمت عليه زوحته الى أن تنقضي عدة الموطوقة في ات فانقضت لا تعسله زوحته وذكر في المنظومة والشرح فهده ومسئلة المحوسة أنه يحللهاغسله عندناخلافالزفر فالمعتبر فيحله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت وكذالوأن نفس الزوجة وطئت بشهة فاعتدت فاتزوجها فانقضت عدتها بأثره واذالم بكن الرجل زوجة ولارحل يغسله لانغسله بنته ولاأحدمن ذوات محارمه مل تهمه احداهن أوأمته أوأمة غيره بغير توب ولاتممه من تعتق عوته الابثوب والصغير والصغيرة اذالم يبلغا حدالشه وة يغسلهما الرجال والنساءوقدره في الاصل بأن يكون قبل أن شكام والخصى والمجبوب كالفعل واذامات المرأة ولا امرأة فان كان محرممن الرحال عمها بالسدوالاحنى بالخرقة و يغض بصره عن دراعها لافسرف بين الشابة والعبوز والزوج في امرأنه أجنى الافي غض البصر ولولم بوجدماء فيمموا المت وصلواعليه م وجدوه غساوه وصاواعليه نانياعندأى وسف وعنه يغسل ولاتعادالصلاة عليه ولو كفنوه وقديبق منه عضولم يغسل يغسل ذلك العضو ولويق فعوالاصبع لايغسل ولودفن بلاغسل وأهالواعليه التراب بصلى على قبره ولا ينش هكذاعن عجد فرق بين الصلاة عليه بلاغسل قبل الدفن وبعسده واذاوجدأ طراف ميت أوبعض بدنه لم يغسل ولم يصل علسه بل يدفن الاان وجدأ كثرمن النصف من بدنه فيغسل ويصلى عليه أو وحد النصف ومعه الرأس فينتذ يصلى ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد أحد الشيقين ليغسل ولم يصل عليه واذا وحدميت لايدرى أمسلم هوأم كافرفان كأن فىقرية من قــرى أهل الاسلام وعلمه سيماهم غسل وصلى عليه وان كأن فى قرية من قرى أهل الكفر وعلمه سيماهم لم يصل علمه وليس فى الغسل استعمال القطن فى الروا يأت الطاهرة وعن أبي حنيفة أنه بجعل القطن الحاوج ف مخر مه وف وقال بعضهم في صماحيه أيضا وقال بعضهم في دبره أيضا قال في الطهـ مرية واستقيمه عامة العلماء ولا يحوز الاستضار على غسل المت ويحوز على الحل 

و فصل في التكفين و هوفرض على الكفاية واذا قدم على الدين فان كان المتموسراوجب في ما في المرابع في ا

و فصل في التكفين كرتب هدنده الفصول على حسب ترتب مافيها من في الافعال تكفين الميت لفه على المكفن وهو واجب يدل عليمة ولذلك والومدة ولذلك قالوا من لم يكن له مال فكفنه على من عليه نفقته كانلزمه كسونه في حال حماله

السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أتواب ازار وقيص ولفانة) لماروى انه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سعولية ولاته أكثر ما يلسه عادة في حياله فكذا بعد عماله

فالنفقات فالكفن عليهم على قدرمرا ثهم كاكانت النفقة واجبة عليهم ولو كانمعتق شخص ولم ترك شأورك خالة موسرة بؤم معتقده سكفينه وفال عدعل خالنه وان لرمك إمن تحب علسه نَفقته فَكفنه في ست المال فان لم بعط ظلما أوعِز افعلى الناس ويعب عليهم أن يُسألواله بخد لأف اللي اذالم يجدثونا يصلى فيه لا يحب على الناس أن يسألواله يل يسأل هو فاويحم رجل الدراهم لذلك ففضل شئمنهاان عرف صاحب الفضل ردهعليه وانالم يعرف كفن معناجا آخريه فانالم يقدرعلى صرفهاالى الكفن تصدقها ولومات فمكان ليس فيه الأرجل واحدليس له الاتوب واحدولاشئ ألمت لهأن يلسه ولاتكفن بهالمت واذانس المتوهوطرى كفن انسامن جيع المال فانكان قسم ماله فالكفن على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصا مافان لم يكن فضل عن الدين شي من النركة فأن لم يكن الغرماءقىضوادىونه بمدئ بالكفن وإنكافوا فبضوالابسة ردمنهم شئ وهوفي متالمال ولايخرج الكفن عن ملك المنسرع به فلذالو كفن رحلا غرأى الكفن مع شخص كان له أن بأخسذه وكذااذا افترس المت سبع كان الكفن لن كفنه لاللورثة (قوله لماروي أنه صلى الله عليه وسلم كفن) في المحتب السنة عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيهاقيص ولاعمامة وسعول قرية بالمين وفتم السين هوالمشهور وعن الازهرى الضم فان حمل على أن المراد أن ليس القيص من هذه النالانة ول حارج عنها كافال مالك وجه الله لزم كون السنة أديعة أثواب وهومر دودعاف المعارى عن أبى بكر قال لعائشة رضى الله عنهافى كمثوب كفن رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب وانءورض عاروا وانعدى في المكامل عن حاربن موة رضى الله عنه قال كفن الني صلى الله عليه وسلم في ثلاثه أثواب قيص وازار ولفافة فهوضعيف ساصح انعبدالله الكوفي ولينه النسائى تمان كان بمن يكتب حديثه لايوازى حديث عائشة وماروى عمد ابناطسن عن أبى حنيفة عن حادين أبى سلمان عن ابراهم النعقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فحاديما سةوقيص مرسل والمرسل وان كانجة عندنالكن ماوحه تقدعه على حديث عائشة فان أمكن أن يعادل حديث عائشة بجديث القيص بسبب تعدد طرقه منها ألطر يقان اللذان ذكرنا وما أخر ب عبدالرزاق عن المسن البصرى هوه مرسلا وماروى أبوداو دعن ان عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قيصه الذي مات فيه وحلة تجرانية وهومضعف بيزيدين أبي زياد عم ترجم بعدالعادلة بأن الحال في تكفينه أكشف الرجال عماليت والاففيه تأمل وقدد كروا أنه عليه الصلآة والسلام غسل في قيصه الذي وفي فيه في كنف بلسونه الاكفان فوقه وفسه بللها والله سيمانه أعلم والملافى عرفهم مجوع ثوبين ازار ورداء وليسفى الكفن عمامة عندنا واستمسنها بعضهما روىءن انعرأنه كان بعمه ويحعل العدنة على وجهه وأحم االساض ولابأس البرود والعصب والكنان الرجال ويجوز النساء الحرير والمزعفر والمعصفرا غنيارا الكفن باللباس في الحياة والمراهق فى التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة (قوله ولانه) أى عددالثلاث أكثرما بلبسه عادة في حيانه فكذابعد عماته فأفادأن أكثرما يكفن فيه الرحل ثلاثة وصرحبان أكثرما يكفن فيه الرجل ثلاثة غير واحدمن المصنفين وقديقال مقتضاه أنه اذامات ولم يترك سوى ثلاثة أثواب هولا بسماليس غيروعليه دون بعطى الدين ثوب منها لان الاكثرلس واحب الهوالسنون وقد قالواأذا كان مالال كثرة وبالو رثة فلة فكفن السنة أولى من كفن الكفاية وهذا يقتضى أن كفن الكفاية وهوالشوبان جائز فى حالة السعة فني حال عدمها ووجود الدين ينبغي أن لا بعدل عنه تقديم اللواجب وهوالدين على

وقوله (السنةأن بكفن) يعنى تَكُفنه (فى ثلاثة أثواب) سنة وذلك لاينافي كون أصل النكفين واحما ثم التكف من اما أن سكون فيحالة الضرورة أولافان كان الاول كفن عاوجد لماروى أنمصعب نعير صاحب راية رسول الله صلى الله علمه وسلم استشهد وم أحدد وترك غرة وهي كساء فسمخطوط سض وسود فأخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر بأن بكفن فيها وان كانالشاني فهوعلى نوعن كفن سينة وهوفي حق الرجال ثسلانة (أثواب ازاد وقيص ولفافة) لماذكر في الكتاب والسعولية نسمة الى معول بفتم السين وعن الازهرى بالضموهي قرية بالمين اوفي حيق النساء خسمة أثواب ازار ودرع وخارولفافة وخرقة تربط فوق ثديها وكفن كفاية وهوفي حق الرجل يُو بان ازارولفانــة وفي حتى المرأة أشواب قبص واناروخارومافي الكنابواضم (فان اقتصروا على وينجاز والثوبان ازار ولفافة) وهدذا كفن الكفاية لقول أي بكرا غساوا وبي الهذي وكفنوني فيهما ولانه أدنى لباس الاحياء والازار من القرن الى الفدم واللفافة كذلك والقيص من أصل العنق الى القدم (فاذا أراد والف الكفن ابتدوا بجانبه الايسر فلفوه عليه ثم بالاين) كافي حال الحياة وبسطه أن تبسط اللفافة أولا ثم يبسط عليم اللزار ثم يقم الميت ويوضع على الازار ثم يعطف الازار من قبل اليسار ثمن قبل المين ثم اللفافة كذلك (وان خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقد و منحرقة) صيانة

غيرالواجب وهوالثلاثة لكنهم سطر وافى غيرموضع أنه لا يساع منه شئ للدين كافى حال الحياة اذا أفلس وله ثلاثة أثواب هولا يسم الا ينزع عنده شئ فيساع ولا يبعد الجواب (قول ه فان اقتصر واعلى ثوبين جاز) الاانه ان كان بالمالة المؤولة والورثة كثرة فهوأ ولى وعلى القلب كفن السنة أولى وكفن الكفاية أقل ما يجوز عند الاختيار وفي حالة الضرورة بحسب ما يوجد (قول ه لقول أي بكر) روى الامام أحد في كتاب الزهد حدث الريدين هرون أخبرنا المعيل بن أي خالد عن عبد الله التميمي مولى الزبير بن المقام عن عند الله التميمي مولى الزبير بن المقام عن عائشة رضى الله عنه الله المتابعة الله المتابعة الله عن عبد الله المتابعة الله عن عبد الله عنه الله عنه الله عن عبد الله المتابعة الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

أعانل ما بغيثي الثراءعن الفتي . اذاحشرحت ومأوضاق بهاالصدر

فقال لها يا بنية ليس كذلك ولكن قولى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منسه تحدد ثما نظروا أولى هدنين فاغساوهمائم كفنونى فيهما فانالحي أحوج الحالجديد وروى عبدالرزاف أخبرنا معرعن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت قال أنو بكرائو بيه اللذين كان يحرض فيهما اغساوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة ألانشترى المصديدا قال لاالح أحوج الى الحديدمن المت وفي الفروع الغسسل والجديد سوامف الكفن ذكرمف التمفه هذا وفى الحارى غيرهذا عن عائشة ان أمابكر واللهافي كم كفن رسول الله صلى الله عليه موسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض ليس في القيص ولاعدامة قال في أي وف رسول اللهصلي الله علمه وسلفلت ومالاثنن قال فأى مومهذا فلت بوم الاثنين قال أرجو فعما سي وبين الليل فنظر الى توب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغساداتو بى هذاو زدوا عليه أو بين وكفنوني فيهاقلت انهذا خلق قال الجي أحق مالحديد من الميت انماهوا لمهلة فلريتوف حتى أمسي من المالا الناد ودفن قبل أن يصيم والردع بالمهملات الاثر والمهاة مثلث المصديد المت فأن وقع التعارض في حديث أني مكر هدذاحتي وحب تركه لان سندعد الرزاق لا منقص عن سندالمفاري فيديث ابن عماس في البُّكنب السنة في المحرم الذي وقصته ناقته قال فنه علمه السلام وكفنوه في ثوين وفي لفظ في سه واعل أنالجم ممكن فلايترك مأن محمل مافي عمد الرزاق وغيره من حديث أي مكر على أنهذ كر بعض المتندون كله تخللف مافي الخارى وحنئذ فنكون حدث أتن عماس هوالشاهد لكنرواية ثوبه تقتضي أنه لم يكن له معه غيرهما فلا يفيد كونه كفن الكفاية بل قديقيال انحيا كان ذلك المضرورة فلاستازم حوازالا فتصارعلي ثويين حال القدرة على الاكثرالاأنه خللف الاولى كاهوكفن الكفامة والله سحانه أعلم (قوله والازارمن الفرن الى القدم واللفافة كذلك) لااشكال في أنّ اللفافة من القرن الحالقدم وأماكون الازار كذلك فني نسخمن المختار وشرحه اختسالاف في بعضها يقص أولاوهومن المنكب الى القدم ويوضع على الازار وهومن القرن الى القدمو يعطف عليه الى آخره وفي بعضها يقمص ويوضع على الازار وهومن المنكب الى القدم تم يعطف وأنا لاأعلم وجه مخالفة ازار الميت ازارالي من السنة وقدقال علىه السلام في ذلك الحرم كفنوه في ويه وهمانو بالحرامه ازاره ورداؤه ومعساوم أن ازار من الحقو وكذا أعطى اللاتى غسلن المته حقوه على ماسنذكر (قوله والقسص من أصل العنق) بلاحيب ودخريص وكسن كذافي الكافي وكونه بلاحب بعسد الاأن ترادما لحب الشسق النازل على الصدر (قولها بتدؤا يجانبه الايسر)ليقع الإين فوقه ولهذكرالعمامة وكرهها يعضهم لانه يصرالكفن

عن الكشف (وتكفن المرأة في خسسة أنواب درع وازار وخيار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديها) لحديث أم عطيسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتى غسلن ابنته خسة أنواب ولانها تخرج فيها حالة الحياة في كذابع دالمات (ثم هذا بيان كفن السنة وان اقتصر واعلى ثلاثة أنواب جاز) وهي ثو بان و خيار (وهو كفن الكفاية ويكره أقل من ذلك وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحدالا في حالة الضرورة (وتلاس المرأة الدرع أولاثم يجعل شعرها ضفير تين على صدرها فوق الدرع ثم الجيار فوق ذلك الضرورة (وتلاس المرأة الدرع أولاثم يجعل شعرها ضفير تين على صدرها فوق الدرع ثم الجيارة وقد ذلك تحت الازارثم الازارثم اللفافة قال وتجمر الاكفان قبل أن يدرج فيها وترا) لانه عليه السلام أمر باجيار أكفان ابنته وترا والاجيار هو النظيب فاذا فرغوا منه صاوا عليه لانها فريضة

ف فصل في الصلاة على المت

بهاشفعا واستعسنه بعضهم لانابنعركان بعم الميت وبجعل ذنب العمامة على وجهه (قوله لحديث أمعطمة) قبل الصواب ليلي منت قانف قالت كنت فيمن غسل أم كانوم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ماأعطانا الحقاغ الدرع ثمانا المفقة عم أدرحت بعد في الدوب الا تخررواه أوداود وروى حقوه فى حديث غسل زينب وهوفى الاصل معقد الازار وجعسه أحق وأحقاه عمسي به الازار للحاورة وهــداظاهر فىأن ازارالميتة كازارالحي من الحقوقيعب كونه فى الذكر كذلك لعدم الفرق فى هدا وقدحسنه النووى وانأعله ان القطان بجهالة بعض الرواة وفيه فظر اذلاما نعمن حضورام عطمة غسل أم كانوم بعدز بنب وقول المنذرى أم كانوم توفيت وهوعليه الصلاة السلام غائب معارض بقول ابن الاثر فى كاب العماية انهاما تت سنة تسع بعدز بنب بسنة وصلى عليها عليه الصلاة والسسلام فالروهي التي غسلتهاأم عطمة ويشدهماروي اننماجه حدثناأ يوبكرين أبي شيبة حدثناعه دالوهاب الثقفى عن أوبعن محدث سرين عن أم عطية فالتدخل علينارسول الله صلى الله عليه وسلوفين نغسل المندة أم كاموم فقال اغسلنها اللانا أوخسا أوأ كثرمن ذلك انرأ يتن ذلك ما ووسدر واحملن في الا ٓ خُرْهَ كَافُورًا فَاذَافُرِغَتَنْفَا ۗ ذَنْيُ فَلِمَافَرِغْنَا ٱ ذَنَاهُ فَالْقِ السَّاحَقُوهُ وَقَالَ أَشْعَرْمُ مِالِياهُ وَهُمُ ذَاسَنَهُ صحير ومافى مسلمن قوله مشل ذلك في زينب لا ينافيه لمآفلناه آنفا (قوله وهي ثويات وخدار) لم يعين الثوينوفى الخدالصة كفن الكفاية لهائلاتة قيص وازار ولفافة فلم فدكرا للمار ومافى الكثاب من عدانةار أولى يجعل الثو بانقيصا ولفافة فانبهذا يكون جيع عورتهامستورة بخلاف ترك أنهار (قوله وتلبس المرأة الدرع الخ) لم يذكر موضع الخرقة وفي شرح الكنزفوق الاكفان كيلا ينتشر وعرضها مابين ثدى المرأة الى السرة وقيل مابين الثدى الى الركيسة كدلا ينتشر الكفن عن الفغذين وقت المشي وفي النحفة تربط الخرقة فوق الاكفان عند الصدر فوق الددين (قوله لان مصعب بن عمر) أخرج الجاعة الااس ماحه عن خياب بن الارت قال هاجرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرناعلى الله فنامن مضى لم بأخذ من أجوه شأمنهم مصعب نعير قتل بوم أحدورك غرة فكنا اذاغطينا بمارأ سيه بدت رجلاه واذاغطين ابمار حليه بدارأسه فأمن نارسول الله صلى الله علمه وسلمأن نعطى رأسه و نجعل على رجليه الاذخر (قول لأنه عليه السلام أمر باجمارا كفان ابته عريب وقدمنا من المستدرك عنه علمه السلام اذا أجرتم المت فأجروه ثلاثاو في لفظ لا بن حبان فأوثروا وفي لفظ المهقى جروا كفن الميت ثلاثاقيل سندمصيم فصل في الصلاء على المن على هي فرض كفاية وقوله في الحيفة انهاواجبة في الجدلة مجول عليه

وأذا قال فوجه كونه على الكفاية لان ماهوالفرض وهوقضا وقالمت يحصل بالبعض والاجماع على الافتراض وكونه على الكفاية كاف وقيل في مستند الاول قوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن

و فصل في الصلاة على الميت

المسلاة على المت فرض كفاية أمافرضينه فلان الله تعالى أمر بقوله عزوجل وصل عليهم والامر الرجوب وعلى ذلك أجعت الامة وأما الماعلى الكفاية فسلان في الايجاب على جبع النباس استعالة أو حرجا فا كنني بالبعض كما في الجهاد

وفصدل في الصلاة على الميت

(قوله أمافرضيته فلان الله تعالى أمريقوله وصل عليهم) أقول أجمع أهـل النفسسيرعلى ان المأموريه هوالدعا والاستغفار للصدق

لهم والجل على المفهوم الشرعي أولى ماأمكن وقدأ مكن محعلها صلاة حنازة لكن هذا اذالم يصرح أهل التفسير يخلاف هذا وفي الشاني قواه عليه السلام صاواعلى صاحبكم فاوكان فرض عن لم بتركه علىه السلام وشرط صحتها اسلام المتوطهارته ووضعه أمام المصلى فلهذا القدلا تحوزعلى غائب ولأحاضر مجول على دابة أوغيرها ولاموضو عمنقدم عليه المصلى وهو كالامام من وحمه وانح أفلنامن وحه لانصقة الصلاة على الصي أ فادت أنه لم يعتبرا مامامن كل وحه كما أنها صلاة من وحه وعن هذا قلنا ذادفن الاغسل ولمتكن اخر أحه الابالنيش سقط هذا الشرط وصلى على قبره الاغسل الضرورة بخلاف مااذالهم لعليه التراب بعد فانه يخرح فيغسل ولوصلى عليه بلاغسل حهلام فدلا يخرجالا بالنش تعادلفسادالاولى وقبل تنقلب الاولى صحصة عند تحقق المحزفلا تعاد وأماصلا تهعلمه السلام على النعاشي كان امالانه رفع سر مومله حتى رآه علمه السلام يحضرنه فتكون صلاقهن خلفه على مستراه الامام و بعضرته دون المأمومين وهذا غيرما نعمن الاقتداء وهذاوان كان احتمالالكن في المروى ما يومي اليه وهومار واءابن حبان في صحيحة من حديث عران بن الحصين أنه عليه السلام قال انأخاكم التحاشي توفى فقومو اصلواعليه فقام علىه السلام وصفوا خلفه فكرأر بعاوههم لانظنون أنحنازنه بمنبديه فهدذا اللفظ يشيرالى أن الواقع خلاف ظنهم لانه هوفائدته المعتدبها فاماأن يكون مبعه منه عليه السلام أوكشف له واماأن ذلك خص به النعاشي فلا يلتي به غيره وان كان أفضل منه كشهادة خزعة معشهادة الصديق فان فيل بل قدصلي على غيرمين الفي وهومعاو بة بن معاوية المزنى ويقال الليثى نزل جبر يل عليه السلام بتبوك فقال بارسول الله انمعاو بة من المزنى مأت بالمدينة أشحب انأطوى الثالارض فنصلى عليه قال نع فضرب بجناحه على الارض فرفع له سر يره فصلى عليه وخلفه صفانمن الملاثكة عليهم السلامني كل صف سيعون ألف ملك ثم رجع فقال عليه السلام لحبريل علىه السلام بمأدرك هذا فالجمه سورة قل الله أحدوقرا ته اياهاما يباوذاهما وقاعما وعاعدا وعلى كلِّ عالى رواه الطعراني من حديث أبي أمامة وان سعد في الطبقات من حديث أنس وعلى وزيد وجعفر السنشهدا عوتةعلى مافى مغازى الواقدى حدثني محدين صالح عن عاصم بنعر بن قتادة وحدثني عبد الجبار نعارة عنعبدالله فأي بكر فالالماالتق الناس عوتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على لمنبر وكشف لهمابينه وبين الشامفهو يتطرالى معتركهم فقال عليه السلام أخسذ الرابة ذيدن حادثة فضي حتى استشهد وصلى علمه ودعاله وقال استغفرواله دخل الحنة وهويسهي ثم أخذال ابة جعفرين اىطال فضيحتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله وقال استغفرواله دخل الجنةفهو يطيرفيها بجناح بنحيث شاء فلناانه الدعينا الخصوصية بتقديران لايكون رفع إدسر ره ولاهومرنىله وماذكر بخلاف ذلك وهذامع ضعف الطرق فحافى المغازى مرسل من الطريقين وما فى الطيقات ضعيف العلاءوهوا من زيد ويقال امن بدا تفقوا على ضعفه وفي رواية الطيراني يقية ان الوليدوقد عنعنه غدليل الموصية أنه لم يصل على غائب الاعلى هؤلاء ومن سوى النصائبي صرح فيهبأنه رفعله وكان بحرأى منهمع أنه قد توفى خلق منهم رضى الله عنهم غيبافى الأسفار كأرض الحبشسة والغزوات ومن أعزالناس علمه كان الفراء ولم يؤثرقط عنه بأنه صلى عليهم وكان على الصلاة على كلمن نوفى من أصحابه مريصاحتي قال لاعوت أحدمنكم الاآذنتموني به فان صلاتي عليه رحسة له على ماسنذكر وأماأركانها فالذي يفهم من كالامهم أنهاا لدعاء والقيام والتكسر لقولهم ان حقيقتها هو الدعا والمقصودمنها ولوصلي عليها هاعدامن غبرعذ ولا يحوز وكذارا كا ويحوزالقعود للعذر ويحوز اقتداء القاعم بهعلى الخلاف السابق في باب الأمامة وقالوا كل تسكيرة عنزلة ركعة وقالوا بقدم الثناء والصلاة على النبي عليه السلام لانهسنة الدعا ولا يحني أن النكبرة الاولى شرط لانها نكبرة الاحرام

روى الحسن بنزياد عن أبي حنيفة أن الامام الاعظم وهوا خليف أولى ان حضر وان المحضر فامام المصر أولى ان حضر فان المحضر فالقاضى أولى فان المحضر فامام الحي فان المحضر فالا قرب من ذوى قرابته وجذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا وقوله في الكتاب السلطان يجوزان براديه الامام الاعظم ان حضر فان المحضر فامام المصر وقوله (ثم الولى) انحاهو على قول أبي حنيفة ومحسد وأماعلى قول أبي يوسف فالولى أولى المسلطان يحض في كاب الله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى بعض في كاب الله والمام المسرن من على رضى الله عنهما المامات عرب الحسين والناس لصلاة الحنازة فقد م الحسين سعيد بن العاص وكان سعيد يومشذ والما بالمدينة فأبي أن يتقدم فقال له الحسين تقدم ولولا السنة ما قدمتك والاكتمال المام وقوله (والاولياء على المواديث والمناسبة أن الاب وقدة كم عدفى كاب الصلاة أن الاب أولى فن المشايخ من قال هو قول عجد وأما على قول أبي حنيفة فالابن أولى (٧٥٤) وعلى قول أبي يوسف الولاية لهما الاأنه يقدم أولى فن المشايخ من قال هو قول عجد وأما على قول أبي حنيفة فالابن أولى (٧٥٤) وعلى قول أبي يوسف الولاية لهما الاأنه يقدم

(وأولى الناس بالصلاة على المت السلطان ان حضر) لان في النقدم عليه ازدراء به (فان لم يحضر فالقاضي) لانه صاحب ولاية (فان لم يحضر في تقديم الما الحيى) لانه رضيه في حال حياته قال (ثم الولى والاولياء على الترتب المذكور في النكاح

(قهله وأولى الناس بالصلاة عليه الخ) الخليفة أولى ان حضر ثم امام المصر وهو سلطانه ثم الفاضى ثم صاحب الشرط مخليفة الوالى ممخليفة القاضى مم امام الحي مولى الميت وهومن سنذكر وقال أبو يوسف الوِّك أولى مطَّلقا وهُوروا بة عن أبي حنيفة وبه قال الشَّافعي لان هـــذا حكم بتعلق بالولاية كالأنكاح فيكون الولى مقدماعلى غيرهفيه وجه الاول ماروى أن الحسين ن على قدّم سعيد من العاص لمامات الحسن وقال لولا السنة لماقدمتك وكان سعيدواليا بالمدينة يعني متوليها وهوالذي يسنى في هذا الزمان النائب ولان فى النقدم عليهم أزدواء بهم وتعظيم أولى الاحرواجب وأماامام الحى فلاذ كروليس تقدعه بواحب بلهوا سحباب وتعلىل الكتاب رشداأمه وفي جوامع الفقه امام المسجدا لجامع أولى من امام الحي (قوله والاولياء على الترنيب الخ) يستثنى منه الاب مع الان فانه لواجمع لليت أبوه واسه فالا اولى الا تفاق على الاصم وقبل تقديم الأب قول عدد عندهما الاس أولى على حسب اختلافهم فى النَّكاح فعند مجمداً بِالمعتوهة أولى انكاحها من ابنها وعندهما ابنها أولى وجه الفرق أن الصلاة تعتبرفيهاالفضيلة والابأفضل ولذا يقدم الاسن غندالاستواء كمافى أخوين شقيقين أولاب أسنهم أولى ولوقدم الاسن أحنسالس لهذاك والصغرمنعه لان الحق الهمالاستوائهما في الرتب واتحاقد منا الاسن بالسنة فالعليه السلام فيحديث القسامة ليتكام أكبركا وهذا يفيدأن الحق للابن عندهما الاأن السنةأن يقدم هوأياء ويدل عليه فولهم سائر القرابات أولى من الزوج ان لم يكن له منها ابن فان كان فالزوج أولىمنهم لانا القالان وهو يقدم أباء ولاسعد أن يقال ان تقدعه على نفسه واجب بالسنة ولو كانأحدهماشفيقا والا خرلاب حازنقديم الشقيق الاجنى ومولى العتاقة وابنه أولى من الزوج والمكاتب أولى بالصلاة على عسيده وأولاده ولومات العبدوله ولى حزفالمولى أولى على الاصم وكذا المكانب اذامات ولم يترك وفافات أديت الكنابة كان الولى أولى واذاران كان المال حاضرا يؤمن عليه النوى وان لم يكن لليتولى فالزوج أولى ثم الجيران من الاجنبي أولى ولواوص أن يصلى علسه فلان

الاب احستراماله ومنهمين قال لابلماذكره في صلاة الحنازة أنالابأولىقول الكل لان الدب زمادة فضملة وسنالست الان وللفضملة أثرفي استعقاق الامامة فعرجيج الاب مذلك بخلاف السكاح وعلى قول هؤلا قوله (والاولساءعلى المترتب المسذكورني النكاح) مجول على غـمر الات والان فبنو الاعدان يجعبون في العسلات والأكبرسنا يحمس الاصغر من كلواحد منهمالان النى صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الاسنفان أرادالا كسرمن الاعيان أن بقدم انسانا آخرفلس لهذلك الابرضا الاخرلان الحق لهدمالاستوائهمافي القرابة وانأراد سوالاعمان تقدم انسان فلس لاحد

( ٨٥ - فتحالقدر اول) من في العلات منعه لانه لاحق له مع وجوده موان عم المرأة أحق من زوجهاان لم يكن له منه البن تقطاع النكاح عوته او التحاقه بالاجانب فان كان له ذلك فهوا حق باله له تعليم الان الحق بنبت اللابن في هذه الحالة ثم الابن بقدم أباه احتراماله في بنبت الزوج حق الصلاة عليه امن هذا الوجه فال القدوري وسائر القرابات أولى من الزوج وقال الشافعي الزوج أولى لان ابن عماس صدنى على امرأته وقال أنا أحق بها ولناماروى عن ابن عرأته لما انت أمرأته قال لاوليائها كنا أحق بها حديث كانت حية فاذا ما تت فأنتم أحق بها وحديث ابن عباس معمول على انه كان امام مى

(فوله وقوله في الكتاب السلطان بجوزأن برادبه الامام الاعظم ان حضر وامام المصرال) أقول بعنى ما يشمل امام المصرأ وامام المصر على الخصوص فلا يتناول العبارة الامام الاعظم نع يعلم حكمه بالدلالة ثم أقول في قوله ان حضرالخ بحث (قوله والآية محولة على المواريث الخ) أقول لا بدلتقييد الاطلاق من دليل (قوله لا نه لاحق له مع وجودهم) أقول ف كذلك للاصغر مع وجود الاكبر (فان صلى غير الولى أوالسلطان أعاد الولى) واغدافيد بدر السلطان لا ته لوصلى السلطان فلا اعادة لاحد لا نه هوالمقدم على الولى ثم هوليس مخصر على السلطان بل كل من كان مقدما على الولى في ترتب الامامة في صلاقا لجنازة على ماذكر نافصلى هو لا يعمد الولى فانيا قال الامام الولوا للى فات اول منه والولى خلفه ولم يرض به ان تابعه وصلى معه لا يعيد لا نه صلى مرة وان لم يتاده منه فان كان المصلى السلطان أوالامام الاعظم في البلدة أوالقاضى (٨٥٤) أوالوالى على البلدة أوامام حى لدس له أن يعيد لان هؤلاء هم الاولون منه وان

قان صلى غيرالولى أوالسلطان أعاد الولى) بعنى ان شامل اذكر ناأن الحق الدوليا و (وان صلى الولى لم يعز لاحد أن يصلى بعده لان الفرض ينأذى بالاولى والتنفل بهاغير مشروع ولهذا رأينا الناس تركواعن آخر هم الصلاة على قبرالنبي عليه السلام وهو اليوم كاوضع (وان دفن الميت ولم يصل عليه

فني العيون أن الوصية باطلة وفي نوا در ان رستم جائزة ويؤمر فلان الصلاة علسه قال الصدر الشهيد الفتوى على الاول (قول فان صلى غير الولى والسلطان أعاد الولى) هذا اذا كان عذا الغير غيرمقدم على الولى فان كان بمن له التقدم عليه كالقاضي ونائبه لم يعد (قوله وان صلى الولى) وان كان وحد ملم يحزلاحد أن يصلى بعده واستفيد عدم اعادة من بعد الولى اذاصلي من هومقدم على الولى بطريق الدلالة لانها اذامنعت الاعادة بصلاة الولى فيصلاق من هومقدم على الولى أولى والتعليل المذكور وهوأن الفرض تأذى والتنفل بهاغ يرمشروع يستلزم منعالولى أيضامن الاعادة اذاصلي من الولى أولى منسه اذالفرض وهوقضاء حق الميت تأدى به فسلا بدمن استثناء من له الحق من منع السفل وادعاء أن عدم المشروعية فىحقمن لاحقله أمامن له الحق فتية الشرعية ليستوفى حقه تم استدل على عدم شرعية التنفل بترك الناسءن آخرهم الصلاة على قدرالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لما أعرض الحلق كالهممن العلاء والصاخن والراغيين في التقرب المه علمه الصلاة والسلام بأنواع الطرق عنه فهذا دلسل ظاهر علمه فوجب اعتباره والذاقلنالم بشرعلن صلى من النكرس وأماماروى أنه علمه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدماصلى عليه أهله فلانه عليه السلام كان المحق النقدم في الصلاة وقول لانه عليه السلام صلى على قبرا مرأة) روى ان حبان وصحعه والحاكم وسكت عنه عن خارحة س زيدين ابت عن عمه يزيدين ابت فالخرجنامع وسول الله صلى الله عليه وسلم فل اوردنا البقيع اذاهو بقيرفسأل عنه فقالوا فسلانة فعرفها فقال ألا آذنتموني قالوا كنت قائلاصائما قال فلا تفعلوا لاأعرفن مامات منكمميت ماكنت سأظهركم ألا آذنتموني مفان صلاتي علىه رجة غاتي القبرف ففنا خلفه وكبرعلمه أربعا وروى مالك فى الموطا عن ابن شهاب عن أى أماسة بن سهل من حنيف أنه أخد بره أن مسكينة مرضت فأخسبر رسول اللهصلي الله عليه وسلم وضها فقال عليه السلام اذاماتت فيآ ذنوني بهافخر حواججنا زتها ليلاف كرهواأن وقطوه فلاأصم أخبر بشأنها فقال الم آمركمأن تؤذنونى بمافقالوا بارسول الله كرهنا أن نخرجك ليل الأونوة ظال فغرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على فبرها وكبرار بمع تكبيرات ومافى الحديث أنه صفهم خلفه وفى العصين عن الشعبى قال أخبر فى من شهد النبي صلى الله عليه وسلمأنى على قبرمسو فصفهم فكبرأ ربعا قال الشيباني من حدثك مهذا قال ابن عباس دليل على أنالن لميصل أن يصلى على القبر وان لم مكن الولى وهوخلاف مذهبنا فلامخاص الابادعاء أنه لم مكن صلى عليهاأصلا وهوفى غاية البعدمن الصابة ومنفر وععدم تكرارها عدم الصلاة على عضو وقدقدمناه فنصل الغسل وذاك لانه اذا وجدالساقي صلى عليمه فيتكرر ولان الصلاة لم تعرف شرعا الاعلى تمام

كان غــ مرهم فله الاعادة وكمذا ذكرفي التعنس والفتاوى الظهرية قال فى النهامة ذكرفي الكناب اعادة الولى اذا لم يصلهاولم مذكر اعادة السلطان اذالم بصلها وبحب أن مكون حكمه فى ولاية الاعادة كحكم الولى لماأنه مقدتم في حق صلاة الحنازة عملى الولى فلما ثدت حق الاعادة للأدون فلان شت للاعلىمنه أولى وقال قد وحددت روامة في نوادر المسلاة تشهد عاذكر وقالفي قوله وانصلى الولى لم يحز لاحدد أن يصلى بعسده تخصيص الولى ليس بقيد لما أنه لوصيلي السلطان أوغمره عن هو أولىمن الولى فى الصلاة على المت من ذكرنا لس لاحد أنسلى بعده أنضاءلي ماذكرنامن رواية الولوالح ذكره بقوله لم يحزلاحــد أنبصلي بعدهملدهسا وقال الشافعي تعاد الصلاة على الحنازة من العدائدي لماروى أنالني صلى الله

عليه وسلم مربقبر جديد فسأل عنه فقيل تبرفلانه فقال هلا آذنتموني بالصلاة فقيل الم ادفنت ليلاف فسينا عليك هوام الجنة الارض فقام وصلى على قبرها ولما القبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء عليه وسلم عليه أصحابه فوجاده دفوج ولساماذ كرفى الكناب وقوله (وهو الدون على المناب والمناب وقوله (وهو الدون المناب والمناب و

وقوله (صلى على قبره) يعنى اذاوضع اللبن على المحدو أهيل التراب علمه وأمااذا لم يوضع اللبن على اللحد أووضع ولكن لم يهل التراب علمه على عليه عزج ويصلى عليه لان التسنيم لم يتم بعد كذا في المحيط وغيره وقوله (والمعتبر في ذلك) أى في عدم التفسيخ وقوله (هوالعديم) احتراز عي المحيد وي عن أبي وسف في الامالي أنه يصلى على المدت في القبر الى ثلاثة أيام وبعده لا يصلى عليه وهكذاذ كرابن رستم في نوادره عن محمد عن أبي حديثة والعديم أن ذلك السيسة مدير لا زم لان تفرق الاجزاء يعتلف باختسلاف حال الميت من السمن والهزال وباختسلاف الزمان من المحلية والرخاوة والذي (٥٩) وي وي أن النبي صلى الله عليه وسلى على الزمان من المحلية والرخاوة والذي (٥٩) وي وي أن النبي صلى الله عليه وسلى على المحلية والزمان من المحلية والرخاوة والذي المحلية والرخاوة والذي وي وي المحلية والرخاوة والذي وي المحلية والرخاوة والذي وي المحلية والرخاوة والذي وي المحلية والمحلية والرخاوة والذي وي وي المحلية والرخاوة والذي وي وي وي المحلية والمحلية والرخاوة والمحلية والرخاوة والذي وي وي المحلية والمحلية والرخاوة والمحلية والرخاوة والمحلية والرخاوة والمحلية والمحلية والمحلية والمحلية والرخاوة والمحلية والمحلية والرخاوة والمحلية والمحلية

شهداه أحديعد عيان سنن معناه دعالهم وهوحقيقة لغوية وقيــلانم كانوا كما دفنوالم تنفرق أعضاؤهم واذا كان أكثرالرأى هوالمعتد فأن كانفأ كثررأيهمأن أجزاء المتنفرقت قبل ثلاثة أمام لابصاون علمه الى أـ الأنة أمام وانكان فمهأم المتنفرق بعدثلاثة أمام بصلى علمه بعد ثلاثة أيام قال (والصلاةأن مكرتكسرة)الصلاةعلى الميث أربع تكبرات ( يحمد الله عقب السكيرة الاولى)ولم يعسن نوعا من الثناء مخلاف سأثر الصاوات فانه يقول فيها سيحانك اللهـم الخ كما مرّ وقـد التحرم فقال بعضهم يحمد الله كاذكره في ظاهر الروابة وقال بعضهم يقول سحانك اللهم وبحمدك الخ كافي الصلاة المعهودة وأرى اله مختار المصنف حسث أشارالسه بقوله والبداءة مالشاء فأن المعهود من

فىمعرفة ذلكأ كبرالرأى هوالعميم لاختلاف الحال والزمان والمكان (والصلاة أن يكبرتكبرة يحمدالله عقبها عربكبرتكبيرة يصلى فيهاعلى النبي صلى الله عليه وسلم عمكم بتكبيرة يدعوفها لنفسه وللبث والسلين الخشة الاأنه ألحق الاكثر بالكل فيسقى في غـ بره على الاصل (قوله صلى على قبره) هذا اذا أهمل التراب سواء كانغسل أولالانه صارمسل المالكة تعالى وخرجعن أبد سأفلا يتعرض له بعد بخلاف مااذالميهل فانهضر حويصل عليه وقدمناأنه اذادفن بعدالصلاة قبل الغسل ان أهالواعليه لابخر حوهل يصلى على قسيرة قيسل لا والكرخي نع وهوالا ستحسأن لان الاولى لم يعتسقه الترك الشرط مع الأمكان والاك ذال الامكان فسقطت فرصة الغسل لانهاصلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر الى الاول لا تجو زبلا طهارةأصلا والحالشاني تحوزبلا عز فقلنا يحوزيدونها حالة البحزلاالقدرة علايالشهين (قوله هو الصيم احترازعاءن أبي حسيفة أنه يصلى الى ثلاثة أبام (قوله لا حداد الحال) أي عال الميت من السمن والهزال والزمان من المر والبردو المكان اذمنه مايسر عبالا بلاء ومنه لا حتى لو كان في رأيهم أنه تفرقت أجزاؤه قبل الثلاث لا يصاون الى الثلاث (قول والصلاة أن يكبرتكم يرة يحمد الله عقيما) عن أبى حنيفة يقول سحانك اللهم و بحمدك الى آخره قالوالا يقر أالفا تحمة الاأن يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى موطا مالك عن مالك عن فافع أن ابن عركان لا يقرأ فالصلاة على الجنازة ويصلى بعدالتكيرة الشانية كايصلى فى التشهد وهوالاولى ويدعوفى الشالشة للت ولنفسه ولابو مه وللسليين ولا توقيت في الدعاء سوى أنه بأمور الا آخرة وان دعا بالمأثو رفيا أحسنه وأبلغ ومن المأثو رحديث عوف سمالك أنه صلى مع رسول الله صلى الله على جنازة فحفظ من دعاته اللهم اغفرله وارجه وعافه واعف عنه وأكرم منزله و وسع مدخله واغسله بألما والثير والبرد ونقهمن الخطابا كاينتي الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرامن داره وأهلا خيرامن أهله وزوجا خمامن زوجه وأدخله الجنة وأعذمهن عذاب القبروعذاب النبار قال عوف حتى تمنيت أن أكون أناذلك المسترواءمسلم والترمذى والنسائى وفى حديث ابراهيم الاشهل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله علىه وسلم أذاصلي على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرناوأ ثنافاروا هالترمذى والنسائى قال الترمذى ورواه أيوسلة من عبدالرجن عن أبي هر برةعن النبي صلى الله عليه وسلم وزادفيسه اللهم من أحييته منافأ حيه على الاسلام ومن توفيته منافتوفه على الاعبأن وفروايه لابى داود نحوه وفى أخرى ومن وفيتسه منافتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعسده وفي موطامالك عن سأل أباهر برة كيف يصلى على الجسارة فقال أبوهر برة أنالم رالله أخــ برك أتبعهامن عنسدأهلهافاذا وضعت كبرت وحدت الله وصليت على نبيه ثمأ قول اللهم عبدك وابن عبدك

صلى على قبره) لان النبي عليه السلام صلى على قبرا مرأة من الانصار (ويصلى عليه قبل أن يتفسخ) والمعتبر

الثناء ذلك ولا رفع يديه في التكبيرات الاعند الافتتاح (ثم يكبر تكبيرة ثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) لان الثناء على الله يعقبه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كافى التشهد وعلى ذلك وضعت الخطب (ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيم النفسه والميت والسلين) يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا ان كان يحسن ذلك والافياني بأى دعاء شاء لان الثناء على الله والمي الله عليه وسلم يعقبهما الدعاء والاستغفار فال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أحد كمأن يدعو فليحمد الله وليصل على الذي ثم يدعو

(فوله وأرى أنه مختار المصنف حيث أشار المسه بقوله والبداءة بااثناء فان المعهود من الثناء ذلا) أقول نع الاأن سه نة الدعاء ليس الثناء المعهود فالظاهر أن مراده بالثناء الجدالمد لول عليه بقوله يحمد الله اذا لجدهو الثناء كماعرف

# ثم بكبرالرابعة ويسلم لانه عليه السلام كبرأر بعافى آخر صلاة صلاها فنسخت ماقبلها

وان أمنسك كان يشهد أن لااله الاأنت وأن مجد داعبدك ورسواك وأنت أعليه اللهم ان كان محسنا فزد فيحسسنانه وان كان مسئنا فتحاو زعن سبآنه اللهم لاتحرمنا أجره ولاتفتنا بعده وروى أبوداودعن واثلة بنالاسة عقال صلى بنيار سول الله صلى الله عليه وسيلم على رجل من المسلين فسمعته بقول اللهم ان فلان بن فلان في ذمنك وحدل في حوارك فقه من فننة الفير وعذاب السار وأنت أهدل الوفاء والحق اللهم اغفرله وارجه الكأنت الغفور الرحم وروى أيضامن حديث أبى هريرة سعنه يعنى النبي علسه السلام يقول الهم أنتربها وأنت خلفتها وأنت هديتها للاسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلىسرها وعلانيتها جنبا شفعاء فاغفرلها (قوله عُهِكَبرالرابعة ويسلم) من غيرذكر بعدها في ظاهر الرواية واستمسن بعض المشايخ ربنا آتنافي ألد ساحسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النار أوربنا لاتزغ قاو بنابعد اذهد بتناوه النامن لدنك رجة انكأنت الوهاب وينوى بالتسلمنين المتمع القوم ولايصاون في الاوقات المكروهة فاوفعاوا لم تمكن عليهم الاعادة وارتكبواالنه ي واداجي وبالمنازة بعد الفروب دؤا بالمغرب عمم اعم بسنة المغرب (قوله لانه عليه السلام كبرأ و بعاالخ) دوى مجد ب المسن أخبرنا أبوخنيفة عن جادبن أبي سلمان عن ابراهم النفعي أن الناس كانوا يصاون على الحنائر جسا وسدتا وأربعاحتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم عكبر واكذاك فى ولاية أى بكر الصديق عمولى عر بن الطاب رضى الله عنه ففعلوا ذلك فقال الهم عرانكم معشراً صحاب محسد متى تختلفون تختلف الناس بعدد كم والناس حديث عهد بالحاهلية فأجعوا على شي يجمع عليه من بعدد كم فأجمع رأى أصحاب محدأن ينظروا أخر حنازة كبرعلها النبي صلى الله علمه وسلم حتى قبض فيأخذون به ويرفضون ماسواه فنظروا فوحسدوا آخر حنازة كبرعليهارسول اللهصلي الله علىه وسارأر بعا وفيه انقطاع بين ابراهيم وعروهوغ يرضائر عندنا وقدروى أجدمن طريق آخرموصولا فالحدثناوكيع حدثنا سه فيأن عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عرااناس فأستشارهم في التسكير على المناز فقال وبعضهم أن بقول رسالاتزغ ابعضهم كبرالني مسلى الله عليه وسلم سبعاوقال بعضهم خسا وقال بعضهم أربعا فمع عرعلى أربع كاطول الصلة وروى الحاكم في المستدرك عن ان عباس فال آخرما كبرالذي صلى الله عليه وسلم على الجنائر أربع تكبيرات وكبرع على أى بكرار بعا وكبران عرعلى عرار بعا وكبرا لسن سعلى على على أدبعا وكبرا لمسين بن على على المسن أربعا وكبرت الملائكة على آدم أربعا سكت علمه الحاكم وأعله الدارقطني بالفرات بن السائب قال مستروك وأخر حده الميهق في سنه والطبراني عن النضر بنعبدالرجن وضعفه البيهق قال وقدروى من وجوه كلهاضعه فة الاأن احتماع أكثر الصالة رضى الله عنه معلى الاربع كالدلي ل على ذلك و رواه أبونعيم الاصبهاني في تاريخ اصبم أن حدثنا أبو بكرمجد بناسحق بنعران حدثنا براهيم نجدين الحرث حدثنا شيبان بنفروخ حدثنا نافع أبو هرمن حدثناعطاءعن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدرسم تكبيرات وعلى بن هاشم خس تكسرات م كان آخر صلانه أربع تسكسرات الى أن خرج من الدنما وقد رفع الى الني صلى الله علمه وسلمأنه كانآخر صلاة كبرفيها أربعاعن عرمن روابه الدارة طني وضعفه وروى أتوعرفي الاستذكار عنعسد الوارث بنسفيان عن القيام عن ابن وضاح عن عبد دار جن بن ابراهم مدحيم عن مروان ابن معاوية الفرارى عن عبد الله من الحرث عن أبي مكر بن سلمان بن أبي حمة عن أبيه قال كان الذي صلى الله علمه وسل مكبر على الحنائر أربعاو خساوسمعاوتما ساحتى ماءموت النحاشي فرج الى الصلى فصف الناس وراء وتكبرار بعاغ ثنت الني صلى الله عليه وسلم على أربع حتى يوفاه الله عز وحل ورواه الحرث بنأى أسامة في مسنده عن ان عربلفظ ابن عباس وزاد شياً وأخرج الحارى في كاب

(مُمكرالالعة ويسلم لان الني صلى الله علمه وسلم كبر أربعاني آخرصلاة صلاها فنسخت ماقبلها / فكان مابعدالتكسرة الرابعة أوان التعلل وذلك مالسلام ولسر بعدهادعاهالاالسلام في ظاهر الرواية واختار بعض مشايخنا أن بقال رساآتنافي الدساخسنة وفي الأخرة حسنة وقنا يرجتك عذاب القبروء ذاب السار قاو سالعدادهد شاالاته

(ولو كبرالامام خسالم شابعه المقتدى) في الخامسة لكونها منسوخة عارونا أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا في آخر صلاة صلاها وقال زفر سابعه لانه محتمد فيه أن علياد مى الله عنه كبرخسا فتابعه المقتدى كافى تكبيرات العيد قلنا ثبت أنه الصحابة تشاوروا ورجعوا الى آخر صلاة صلاها فصارف المنسوط باجاعهم ومتابعة النسوخ خطأ واذالم شابعه ماذا يصنع في واية عن أبى حنيفة يسلم للعال تحقيقا الخالفة وفي أخرى ينتظر تسليم الأمام ليصير متابعا في التجب (٢٠٤) المنابعة فيه قال المصنف (وهو الختار) وقوله

(والاتبان بالدعوات) بعني بعدالتكسرة الثالثة أشارة الىأن المقصودهو الدعاء (والمداءة بالثنا والصلاة على الذي صلى الله علمه وسلمسنة الدعاء ) تعصيلا الاجانة فانهروى أنرسول اللهصلى الله علمه وسلمرأى رحلافعل هكذابعدالفراغ من الصلاة فقال صلى الله علمه وسلمادع فقداستحم لك (و) على هذا (لايستغفر للصري) لانه لاذب له (ولكن يقول اللهماجعل لنافرطا) أى أجرا يتقدمنا وأصل الفرط فمن يتقدم الواردة ومنه الحدثأنا فرطم على الحوض أي مقدمكم (واجعادلنادخرا) أى خسراً ما قما (واحعله لنا شافعامشفعا) أىمقبول الشفاعة وقوله (ولوكير الامام تكبيرة أوتكبيرتين) ظاهروحاصله أن الحياضر بعدالتكسرة الأولى عند أبى بوسف كالمسبوق والمسبوق بأتى بتكبرة الافتتاح اذاانتهى الى الامام فكذاه فاوعندهماوان كان كالسبوق لكنكل تكسرة غنزلة ركعةمن

(ولو كبرالامام خسالم تنابعه المؤتم) خلافالزفر لانه منسوخ لماروينا و ينتظر تسليمة الامام في رواية وهو المختار والاتبان بالدعوات استغفار لليت والبداءة بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعاء ولايستغفر الصبي ولكن يقول اللهم احعاد لنافرطا واجعاد لناأ جراوذ خراوا جعداد لناشافعا مشفعا (ولو كبرالامام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبرتين الدين المسبوق يأتى به ولهما أن كل تكبيرة فاعة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فانه

الناسخ والمنسوخ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرعلى أهل بدرسبع تكبيرات وعلى في هاشم سبع تكبرات وكان آخر صلاة صلاها أربعا حتى خرج من الدنيا وضعف وقدروى أن آخرص المنه عليه السالام كانت أدبع تسكسيرات من عدة فلذا قال بعض العلا وقيت في التكبير وجعوا بيزالاحاديث بأنه عليه السلام كأن بقضل أهل بدرعلى غيرههم وكذاب وهاشم وكان بكبرعليهم خساوعلى من دونهم أربعا وأن الذى حكى من آخر صلاته لم يكن الميت من بني هاشم وجعل بعضهم حسديث التحساشي فى العديدين ناسخا لان رواية أبي هـريرة واسلامه متأخر ولايخفى أنه نسخ بالاجتهادوا لحقهوالنسخ فان شعف الاسنادغيرقاطع ببطلان المنبل ظاهرفيسه فاذا تأبيديما يدل على صحته من القرائن كان صحيحا وقد تأيدوهو كثرة الطرق وانتشارها في الاتفاق خصوصامع كثرة المروى عنه ذلك من العماية فانه بدل على أن آخر ما تقرّ رعلمه الحال منه علمه السلام الاردع على أن حديث أبي حنيفة صحيم وان كان مرسلالصحة المرسل بعد ثقة الرواة عندناوعند نفاة المرسل آذا اعتضد بماعرف فى موضعه كان صححا وهــذا كذلك فانه قــدا عنصد بكثرة في الطرق والرواة وذلك يغلب ظن الحقية والله سحاله أعلم (قول لانه منسوخ) مبنى الخلاف على أنه منسوخ أولافهند زور وهو روايه عن أبي بوسف لابل هوج تهد فيسه مناوعلى أنه لم يثدت نسخه وقدر وى أن عليارضي الله عنه كبر خسا قلناقد تمت النسخ عاقر رناه آنفا وغاية الامرأن عليارضي الله عنه كان اجتهاده أيضاعلى عدم النسخ ثم كان مذهبه التنكبيرعلي أهل بدرسنا وعلى الصابة خساوعلى سائر المسأين أربعاوعلى تقسد يرصمنه يكون الكائن سنناأر بعاأر بعالانقراض الصابة رضي الله عنهم فخالفته مخالفة الإجماع المتقرر فيجزم بخطئه فلاتكون فصلا يجتهدا فيسه بخلاف تتكبيرات العيد (قوله في رواية وهوالخناد)وفي أخرى بسلم كا يكبرا للمامسة والظاهرأن اليقا فيحرمة الصلاة بعد فرآغهاليس بخطامطلقا أنحاا للطأفي المنابعك فى أنهامسية وفي بعض المواضع انميالا يتابعه في الزائد على الارْبعة أذا يمع من الامام أما اذا لم يسمع الا من المبلغ فيتابعه وهوقياس ماذكروه في تكبيرات العيد دمما قدمناه (قوله والبداءة بالنامثم بالصلاة منة الدعاء) بفيدأن ركه غسرمفسد فلا بكون ركنا هذا وروى ألوداود والنسائي في الصلاة والترمذى في الدعوات عن فضالة من عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يجد أولم يحمدولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عسل هذا عمد عا مفقال له اذاصلي أحدكم فلسدا بمعيد أو بتعميد الله والثناء علسه م يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم م يدعو بعد عاشاء صححه الترمذى (قوله ولهماأن كل تكبيرة قاعة مقام ركعة) لقول الصحابة رضى الله عنهم أربع كأوبع

الصلاة ولهذا فيل أربع كاربع الظهر (والمسبوق لا يبتدئ عافاته قبل فراغ الامام) فينتظر حتى يكبرالامام فيكبر معه فتكون هذه النكبيرة تكبيرة الافتناح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقا عنافاته من تكبيرة أوتنكبيرتين بأنى به بعد سلام الامام وهو مروى عن ابن عباس

<sup>(</sup>قوله والبيدانة بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة الدعاء الى قوله فقال صلى الله عليه وسلم ادع فقد استجيب لك) أقول حكامة حال دلالتها على السنية المطلوبة غير ظاهرة

لاترفع الحنارة لانالصلاة لانحوز بعدرفعها وفائدة هـذاالاختـلاف تظهر فما اذاسلم الامام فان عندأى حسفة ومحديكير المسبوق قبالأن ترفع الحنازة لانهصار مسيوقا مع الامام لائه لم يصبر مسبوقا شئ لانه كبرعندالدخول ولو كان مسبوقا بأردع تكمسرات وجاءقسلأن يسلم الامام فانه لامكون مدر كالصلاة عندهمالانه لوكير صارمشتغلابقضاء ماسبق به قبل فراغ الامام واذاسل الامام فانته الخنازة وعلى قول أبى وسف يكبر ويشرعف صلاة الامام مأتى بالتكبيرات بعدماسلم قبل أن ترفع الحنازة قال (ويقسوم الذي يصلي على الرجسل والمرأة بعذاء الصدر) كلامه واضم والوسط قال صاحب النهامة يسكون السن لأنه اسممهم لداخل الشي ولذا كان ظرفايقال حلست وسطالدار بالسكون وهو الرادهنا مخسلاف المترك لانهاسم لعسنمايين طرفي الشئ وايس عرادوالنعش شبه الحقةمشتك مطبق على المرأة اذا وضعت على الحنازة والركان جعراكب

اادحقيقة ادراك الركعة بقعلهامع الامام

اذهومنسوخ ولوكان حاضرا فلم يكبرمع الامام لا ينتظر الثانية بالا تفاق لا نه عنزلة المسدرا قال (و يقوم الذي يصلى على الرجل والمرأة بحداء الصدر) لا نه موضع القلب وفيه نور الاعمان فيكون القيام عنده اشارة الى الشفاعة لا يمانه وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحداء رأسه ومن المرأة بحداء وسطهالان أنسارضى الله عنه فعل كذاك وقال هو السنة قلنا تأويله أن جنازته الم تكن منعوشة فحال بنها وبينهم (فان صاوا على جنازة ركانا أجزأهم) في القياس

الظهر ولذالو ترك تسكسرة واحدةمنها فسدت صلاته كالوترك ركعة من الظهر فاولم منتظر تسكير الامام لكان قاضياما فاته قبل أداءما أدرك مع الامام وهومنسوخ فمسند أحدوا لطبراني عن عبدالرجن النأبى لمدلى عن معاذ قال كان الناس على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا سبق الرجل بمعض صلاته ألهم فأومؤااليه بالذي سبق به فيبدأ فيقضي ماسمبتي ثميدخل مع القوم فيعاممعاذ والقوم قعود فى صلاته مفقعد فلمافرغ قامقضى ما كانسمق به فقال عليه السملام قدسن لكم معاذ فاقندوابه اذاجاء أحد كموقدسبق بشيمن الصلاة فليصل مع الامام بصلاته فاذافرغ الامام فليقض ماسسقه به وتفدم أن في سماع ابن أبى لسلى من معاد نظر افي باب الاذان ورواه الطبر انى عن أبى أمامة قال كان الناس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن قال فعامع اذوا لقوم قعود فساق الحديث وضعف خده ورواه عبدالرزاق كذلك ورواه الشافعي عن عطاء ين أبيرياح كان الرحل اذا جاءوقد صلى الرحل شامن صلاته فساقه الاأنه جعل الداخر ابن مسعود فقال عليه السلام ان ابن مسعود سن لكمسنة فانبعوها وهدذان مرسد لان ولايضر ولولم يكن منسوما كفي الاتفاق على أثلا يقضى ماسبق به قب ل الاداء مع الامام قال في الكافي الأنا أبانوسف يقول في التكبيرة الاولى معنيا ن معنى الافتتاح والقيام مقام ركعة ومعنى الافتتاح يترجح فيها ولذاخصت برفع البدين فعلى هذا الخلاف لوأدرك الامام بعدما كبرالرابعة فاتته الصلاة على قول أبي حنيفة لاأبي بوسف ولوجا وبعد الاولى يكبر بعد سلام الامام عندهماخلافاله بناءعلى أنه لا يكبر عندهما حى يكبر الأمام بحضوره فيلزم من انتظاره صيرورته مسبوقا بتكبيرة فيكبرها بعسده وعندأى بوسف لا ينتظره بل بكير كاحضر ولوكير كاحضروا ينتظر لانفسدعندهما لتكن ماأداه غيرمعتبر غمالسبوق يقضى مافاته من السكبيرات بعدسلام الامام نسقا بغير دعاء لانهلوقضاه بهرفع الجنازة فتبطل الصلاة لانهالا بجوزا لا بحضورها ولورفعت قطع التكبيرا ذارفعت على الاكتاف وعن مجدان كان الى الارص أقرب بأتى بالتكمر لااذا كان الى الاكتاف أقرب وقدل لا يقطع حتى تباعد (قوله لانه عنزلة المدرك) يفيد أنه ليس عدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكدير دفعالليرج اذحقيقة ادراك الركعة بفعله أمع الامام ونوشرط فى التكبير المعية ضاق الامرجدااذ الغالب تأخرالنية قليلاعن تكبيرالامام فاعتسيرمدر كابحضوره (قوله لان أنسافعل كذاك) ووى عن نافع أبى غالب قال كنت في سكة المريد فرت جنازة معهاناس كُثير قالوا حنازة عبدالله بن عسر فتبعتم آفاذا أنابرجل عليه كساء رقيق على رأسه خرقة تقيه من الشمس قفلت من هذا الدهقان فالواأنس ابن مالك قال فلا وضعت الجنازة فامأنس فصلى عليها وأناخلفه لا يحول يني وبينه شئ فقام عندرأسه وكبرأر بع تكبيرات لم بطل ولم يسرع ثمذهب يقعد فقالوا باأباحزة الرأة الانصار مفقر وهاوعلها نعش أخضرفقام عندهج بزتم افصلي عليها تمحوصلانه على الرجه لأثم جلس فقال العملاه بن زياديا أباحزه هكذا كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عندرأس الرحل وعيزة المرأة قال نم الى أن قال أبوغالب فسألت عن صنسع أنس في قيامه على المرأة عند عيرتها

قال المصنف (لانه عنزلة المدرك) أقول يفيد أنه ليس عدرك حقيقة بل اعتبر مدر كالحضورة التكبيردفه اللحرج

وقوله (النهادعاء) بعنى في الحقيقة ولهذا لم يكن لها قرامة والاركوع والسعبود فيسقط القيام كسائر الاركان (وفي الاستعسان العجزيهم) بعنى تحب عليهم الاعادة لماذ كرفي الكتاب وقوله (ولا بأس بالاذن) أى باذن الولى لغيره بالامامة اذا حسن طنه بشخص أن في تقديمه مزيد خير وثواب وشفاعته أرجى له لان الصلاة على المستحقه في المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف العناف المناف ال

النهادعاء وفي الاستعسان لا تجزئهم لانها صلاة من وجه لوجود التعريمة فلا يجوز تركم من غيرعذر الافارب والجيران قال المساطا (ولابأس الاذن في صلاة الجنازة) لان التقدم حق الولى فيلك الطاله بتقديم غيرة وفي المات بعض النسخ لا بأس بالاذان أى الاعلم وهوأن يعلم بعض المقضواحقه (ولا يصلى على مست أى أعلونى وقد استعسن أى أعلونى وقد استعسن أنه انها كان لانه لم تكن النعوش فكان يقوم حيال عبرتها يسترها من القوم مختصر من لفظ أبي الساق المخاذ قالم الخياط المستري واله الغرود و واه الغرمذي و نافع أله غالم الماهل الخياط المستري قال الانتهاء والمنافذة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة والمنافذة المحادة المحاد

الافارب والحسران قال صلى الله علمه وسلم اذامات أحدكمفآ ذفوني بالصلاة أى أعلوني وقداستمسن بعض المتأخرين النداءفي الاسواق العنازةالتي رغب الناس فى الصلاة علم اكالزهاد والعلماء وقوله (ولايصلي علىميت في مسجد جاعة) اذا كانت الحنازة في المسعد فالصلاة عليهامكروهة ماتفاق أصحابنا وانكانت ألحنبازة والامام وبعض القسوم خارج المسحسد والساقى فسه لمتكره بالاتفاق وانكانت الحنازة وحدهامارج المسجد ففيه اختبالاف المشايخ (وقال الشافعي لامكره على كل حال الماروى أنه لمامات سعدمن أبي وفاص أمرت عائشة بادخال حنبازته المسحد حىصلت علما أزواج الني صلى الله علمه وسلم ثمقالت لبعضمن حولهاهه لعاب النياس عليناما فعلنا قال نم فقالت مأأسرع مأنسواماصل رسول الله صلى الله علمه

داودو رواه النرمذى ونافع أنوغالب الماهلي الخداط المصرى قال النمعين صالح وأنوحاتم شيخوذ كرماين حمان في النقات فلنافد يعارض هذاء اروى أحدان أباعالب قال صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره والمعنى الذي عقبل في القيام حيال الصدر وهوماعينه في الكتاب يرجيم هــذه الرواية وتوجب النعدية الحالمرأة ولايكون ذاك تقديما القياس على النص في المرأة لان المروى كان يسبب عدم النعش فتقيديه والالحاق مع وحوده ومافي الصحيصين أنه عليه السلام صلى على امر أة مانت في نفاسها فقام وسطهالا سافى كونه الصدربل الصدر وسط باعتبار توسط الاعضاء اذفوقه بداه ورأسه وتعته بطنه وخذاه ويحتم لأنهوقف كاقلنا الاأنه مال الى العورة في حقها قطن الراوى ذلك لتقارب الحلين (قوله لانهاصلاة من وجه) حتى اشترط الهاماسوى الوقت عمايشة برط الصلاة فكاأن ترك السكبر والاستقبال عنع الاعتداديها كذاك ترك القيام والنزول احساطااللهم الاأن يتعدرالنزول كطين ومطرفيه وزولا تَعِوزالصلاة والميت على دابة أوأمدى الناس لانه كالامام واختلاف المكان مانع من الاقتداء (قوله ولا بأس بالاذن محله المصنف على الاذن الغير بالتقدم في الصلاة ويحمل أيضا الاذن الصاين بالانصر اف الى حالهم كملا يشكلفوا حضو رالدفن ولهمموانع وهذالان انصرافهم بعدالصلاة من غيراستئذان مكروه وعبارة الكافى ان فرغوا فعلم مأن يشوا خلف الخنازة الى أن ينتهوا الى القبر ولارج ع أحد بلااذن فالم يؤذن لهم فقديتمر جون والاذن مطلق الانصراف لامانع من حضو رالدفن وعلى هذا فالاولى هوالاذن وانذكره بلفظ لابأس فاله لم يطردنه محون ترك مدخوله أولى عرف في مواضع وفي بعض النسم لاباس بالاذان أى الاعلام وهوأن يعلم بعض مبعضال فضواحقه لاسمااذا كانت الجنازة يتسبرك بهاولينتفع الميت بكثرتهم ففي صحيح مسلم وسنن الترمذى والنسائى عن عائشة رضى الله عنها عنه عليه السلام قال ما منميت يصلى عليه أمة من المسلمين سلغون مائة كالهم يشده عون فيه الاشفعوا فسه وكره بعضهم أن يسادىءامه في الأزفة والاسواق لانه نعي أهل الحاهلية والاصم أنه لأنكره بعد أن لهنكن مع تنو يه بذكره وتفغيم الأن يقول العبد الفقيرالى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه سكثيرا الحاء من المصلين وليس مثله نعى الجاهلية بل المقصود بذلك الاعلام بالمصيبة بالدو رائمع ضجيع وساحة كايفعله فسقة زمانا قال صلى الله عليه وسلم ليسمنامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعابدعوى الحاهلية متفق عليه وقال لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتهاعنسد المصيبة ولابأس بارسال الدمع والبكامن غير نياحة (قوله ولا بصلى على ميث في مسجد جماعمة) في الخلاصة مكر وه سواه كان المت

وسلم على جنازة سهيل بن البيضاء الافي المسعد

فال المصنف (ولايصلى على ميت في مسجد جماعة) أقول قوله في مسجد صفة لقوله ميت ثما اختلف فيه وقيل لوصلى فيه كره كراهة تحريم وقيسل كراهة تنزيه (قوله وان كانت الخنازة والامام وبعض القوم خارج المسجد والبساقي فيه لم يكره بالانفاق) أقول فيسه أنه بنبغي أن يكره بالنظر الى التعليس للاول الأأن يقال يعطى الجماعة حكم الامام (قوله ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة سم ل بن بيضاء الافي المسجد) أقول الفظة ما للنفي اة وله عليه السلام من صلى على جنازة في المستعد فلاأ جراه ولانه بني لاداه المكنوبات ولانه بحمل الموبث المسعد وفعمااذا كان المتخارج المسعد اختلاف المشابح رجهم الله

والقوم في المسعد أوكان المت خارج المسعد والقوم في المسعد أوكان الامام مع بعض القوم خارج المسعدوالقوم الباقون في المسعد أوالمت في المسعد والامام والقوم خارج المسعد هدا في الفتاوي الصغرى قال هوالختارخلافالما أورد النسو رجه ألله اه وهد االاطلاق في الكراهة ساءعلى أن المسعدانما بى الصلاة المكتو بة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم وقبل لا بكرة اذا كان المت خارج المسعدوهو بناءعلى أن الكراهة لاحتمال تاو بث المسعد والاول هو الاوفق لاطلاق الحديث الذى يستدل به المصنف ثم هى كراهة تحريم أو تنزيه روايتان ويظهر لى أن الاولى كونها تنزيهمة اذا لدرث ليس هونه باغيرم صروف ولاقرن الفعل وعيد بظني بلسلب الاجروسلب الاجرلا يستلزم بهوت استعقاف العقاب لوازالاباحة وقديقال انالصلاة نفسها سيبموضوع الثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون الاباعتبارمابقترن بهامن اثم بقاوم ذاك وفيد نظر لا بغنى (قوله لقوله عليد السلام من صلى على جنازة) أخرج أبوداودوابن ماجمه عن الن أبي ذئب عن صالح مولى التسوأ مه عن أبي همر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن صلى على مست في المسعد فلا أجراه وروى فلاشي له وروا به فلاشي عليه لاتعارض المشهور ومولى التوأمة ثقة لكنه اختلط في آخرعره أسند النسائي الى ابت معن أنه قال ثقة اكنه اختلط قبلموته فنسمع منه فبل ذاك فهوثنت عية وكلهم على أناس أبي ذئب راوى هذاا لديث عنه مع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله بخلاف سفيان وغيره ومافى مسلم لما توفى سعدين أبى وقاص فالتعانشة ادخاوا به المحدحي أصلى عليه فأنكر واذلك عليه فقالت والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فلنا أولا واقعة حال لاعوم الهافيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كانمعتكفاولوسلم عدمها فانتكارهم وهمالصابة والتابعون دليل على أنه استقريمد ذاك على تركه وماقيل لوكان عندابي هريرة على هذا اللسيرار وامولم يسكت مدفوع أن غاية مافي سكوته مع عله كونه سوغهو وغيره الاجتهاد والانكار الذي بحب عدم السكوت معه هوالسكر العاصي من قام به لأ الفصول المجتهدفيها وهمرضي اللهعنهم لم يكونوا أهل إلى خصوصامع من هوأهل الاحتهاد واعلمأن اللافان كان فى أن السنة هواد خاله المسعد أولا فلاشك فى بطلان قولهم ودليلهم لا يوجب ملائه قد بوفى خلق من السلسن بالمدينة فلو كان المسنون الافضل ادخالهم أدخلهم ولو كان كذاك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصابة الى نقل أوضاع الدين في الامور خصوصا الامور التي يحتاج الى ملابستها البنة وعمايقطع بعدم مسنونيته انكارهم وتخصيصهارضي الله عنهافي الرواية ابني بيضاء اذلو كانسنة في كل ميت ذلك كان هذامستقراعندهم لاينكرونه لانهم كانواحي شذيتوارثونه ولقالت كان صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنائر في المسجد وأن كان في الاباحة وعدمها فعندهم مباح وعند نامكروه فعلى تقدير كراهة التعريم يكون الحق عدمها كاذكرناوعلى كراهة التنزيه كالخترناه فقد لايلزم الخلاف لان مرجع التنزيهية الى خلاف الاولى فيحوز أن يقولوا انهمياح في المسحدودارج المسحد أفضل فلاخلاف تم طاهر كالم بعضهم فى الاستدلال أن مدعاهم الحواز وأبه عارج المسعد أفضل فلاخلاف حينتذ وذاك قول الططابي شتأنأ بابكر وعرصلي عليهمانى السجدومعاقم أنعامة المهاجر ينوالانصارشهدوا الصلاة عليهما وفى تركهم الانكار دليل على الجواز وان بت حديث صالح مولى النوامة فيتأول على نقصان الاجرأويكون اللام ععنى على كقوله تعالى وان أسأتم فلهاانتهى فقدصر حالجواز ونقصان الاجروهو المفضولية ولوأنأ حدامنهمادى أنه فى المسحد أفضل حينئذ يتحقى الحلاف ويندفع بأن الادلة تقيد خلافه فانصلانه صلى الله عليه وسلم على من سوى الني سفاه وقوله لأجر لمن صلى في المسعد بفيد

الالزاملانالناسفى دمانها المهاجرون والانصارف عانوا عليهافدل على أن كراهة ذاك كانت معرونة فماينهم وتأويل مسلاته صدلى الله علمه وسلم على حنازة سهل فى المصدائه كانمعتكفافي ذلك الوفث فلمعكنمه الخروج فأص والخنازة فوضعت حارج المسعد وعندنا اذاكانت الجنازة خارج المسحدلم مكره أندصلي الناسعلها في المسعدلماند كره وقوله (ولايه بىلادا الكنويات) دلىلان معقولان على ذلك وقع اختلاف المسايخ فيما أذا كانت المنارة خارج المسحد نظراالهمافن نظر الى الأول قال مالكراهمة وان كانت خارجه ولا بازمه التنفل في المحدلانه تسع للكتوبة ومن نظرالى الثانى حكم بعسدمهالان العلةوهي التلويث لم توحد فان قسلحسديث أبي هر رة مطلق فالتعلسل مالتأوث فيمقابلة النص وهو باطل فالجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم في المسحد معمل أن مكون ظرفاللصلاةفكاندللا لارولين ومحتمل أن يكون ظرفا العنازة فسلا يكون منافيالنعليلاكرين رقوله وعندنا اذاكانت الجنازة خارج المسعدلم تكره أن يصلى الناس عليها في المسحد لمانذكره) أقول نع إذا كان الامام في الحارج والافقيه الاختلاف

(ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه) لقوله عليه السلام اذا استهل المولود صلى عليه وان لم يستهل المدينة في حقه سنة الموتى (وان لم يستهل أدرج في خرقة) كرامة لبنى آدم (ولم يصل عليه)

سنيتها خارج المسحدوكذ اللعني الذي عيساء وحديث ابني بيضاء دليل الحواز في المسحد والمروي من صلاتهم على أبى بكروعررضي اللهءنهما في المسجد ليس صريحا في أنهما أدخلاه أما حديث أبي مكرفياً أخرج البهق يسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت ماترك أبو يكرد سارا ولادرهما ودفن لملة الثلاثاء وصلى عليه في المسجد وهذا بعد أنه في سنده اسمعيل الغنوي وهومتروك لايستلزم ادخاله المسجد لحواز أنوضع خارجه ويصلى علمه من فيهاذا كانعند بإيهموضع لذاك وهذاظاهر فماأسسند عبدالرزاق أخبرنا الثورى ومعرعن هشام بنعروة قال رأى أي رجالا تخدر حون من المستدلم صاواعل حنازة فقال مايصنع هؤلاء واتتهماصلى على أبي الافي المسحد فتأمله وفي موطامالك مالك عن فانع عن أن عمر فالصلى على عرفى المسجد ولوسل فيجوز كومهم انحطواالى الامراجا راكون دفتهم كان بعذا ورسول اللهصلى الله عليه وسلم فمكان المسجد محيط به وماذكر ناهمن الوجه فاطع فأن سنته وطر بقته المستمرة لم تكن ادخال الموقى السحد والله سحائه أعلم واعلم أن الصلاة الواحدة كانكون على مت واحد تكون على أكثر فاذا اجتمعت الخنائزان شاءاستأنف لكل ميت صلاة وان شاء وضع الكل وصلى عليهم صلاة واحدة وهوفى كمفية وضعهم بالحماران شاموضعهم بالطول سطرا واحداو يقوم عند أفضلهم وانشاه وضعهم واحدا ورا واحدالى حهة القبلة وثرتيهم بالنسبة الى الامام كترتيهم في صلاتهم خلفه عالة الحياة فيقرب منه الافضل فالافضل وسعد عنه المفضول فالمفضول وكلمن بعدمنه كان الىجهة القيلة أقرب فاذاا جمع رجل وصبى جعل الرجل الحجهة الامام والصبي الىحهمة القيلة وراءه واذاكان معهما خنى حعل خلف الصى فيصف الرحال الىجهة الامام ثم الصيبان وراءهم ثم الخنائ ثم النساء ثم المراهقات وأوكان الكل رجالار وى الحسن عن أبي حسفة موضع أفضاهم وأسنهم مما يلي الامام وكذا قال أبويوسف أحسن ذلك عندى أن بكون أهل الفضل عمايلي الأمام ولواجمع مر وعبد فالشهور تفديم الحرعلي كلحال وروى الحسن عن أبي حنيفة انكان العيد أصل قدم ولواجمعوا في فيروا حد فوضعهم على عكس هذافيقدم الافضل فالاقضل الى القيلة وفى الرجلين يقسدم أكثرهما فرآ فاوعل كا فعل صلى المه عليه وسلم فى قتلى أحدمن المسلمن واذا وضعو اللصلاة واحدا خلف واحدالى القبلة قال ابن أبي ليلي يجعل رأس كل واحداً سفل من رأس صاحبه هكذا درجا وقال أبو حنيفة هو حسن لان النبى صلى الله عليه وسل وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع الصلاة كذلك قال وان وضعوا رأس كل بعذاء رأس الأخرفسن وهذا كلمعندالتفاوت في الفضل فان لم يقع تفاوت بنبغي أن لا بعدل عن الحاذاة ولايشسترط في سقوط فرض الصلاة على المتجاعة وعن هذا فالوالوسلى الامام على طهارة وظهر المأمومين أنهم كانواعلى غيرطهارة صحت والايعيدون الاكتفاء يصلاة الامام بخلاف العكس (قوله ومن استهلَّالِيُّ الْاستِهُ لَالْأَنْ يَكُونُ مُنْهُ مَا يَدُّلُ عَلَى الْحَيَاةُ مِنْ حَرَدٌ عَضُو أُورِفُع صوتُ والمُعَنْسبرَ فَ ذَلَكَ خروج أكثره حياحتى لوخرج أكسثره وهو يتعرك صلى عليه وفالافللا والمديث المذكور رواه النسائى فى الفرائض عن المغيرة بن مسلم عن أبى الزيد عن حاير اذا استمل الصبى صلى عليه وورّث قال النسائي وللغيرة بن مسلم غير حديث منكرور واوالحاكم عن سفيان عن أي الزبيرية قال هذا اسناد صميم وأماتمام معنى مارواه المصنف فهوماعن حابر رفعه الطفل لايصلي علمه ولايرث ولايورث حتى بسرتهل أخرحه الترمذي والنسائي وانماحه وصحعه ابنحبان والحاكم فال الترمذي روى موقوفاو منوعا وكأن الونوف أصمانتني وأنت سعت غيرمن أن الختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع

وقوله (ومن استهل) على بناه الفاء ال واستهلال الصي أن رفع صونه بالبكاء عند كرفي عند كرفي الايضاح هوأن يكون منه مايدل على عضو أوغر يك عضو أوطرف عين وكالامه واضح

وقوله (لانه نفس من وجه) دليل غيرطاهرالر وابة وهيءن أبي بوسف وتقريره اله في حكم الجزامن وجه وفي حكم النفس من وجه فيعطى حظامن الشهين فلاعتباره بالنفو سيفسل ولاعتباره بالاجزاء لايصلى عليه وهذا هو المختار وقوله (واذا سي صبى) يعنى اذا سبى عنى اذا سبى وفلا ينافل و ين المولا و المنافل و ينافل عليه و المنافل و ينافل و ينافل

لمارويناو يغسل في غير الظاهر من الرواية لانه نفس من وجه وهو المختار (واذاسي صبى مع أحداً بو يه ومات لم يصل عليه) لانه تسعلهما (الاأن يقر بالاسلام وهو يعقل) لانه صح اسلامه استحسانا (أويسلم أحداً بو يه) لانه يتسع خير الابوين دينا (وان لم يسب معه أحداً بو يه صلى عليه) لانه ظهرت سعية الدار فكم بالاسلام كافي القيط (واذا مات الكافر وله ولى مسلم فانه بغسله و يكفنه و يدفنه)

لاالترجي بالاحفظ والا كثريع دوحود أصل الضبط والعدالة وأمامعارضته عار واءالترمذى من حديث المغيرة وصعه أنه عليه السلام قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة فساقطة اذا لنظرمتدم على الاطلاق عندالنعارض (قولد لماروينا) ولولم بنبت كفي ف نفسه كونه نفسامن وجهجزأمن الحيمن وجهفعلي الاول يغسط ويصلي عليمه وعلى الذاني لاولافأ عملنا الشمين فقلنا يغسل علا بالاول ولا بصلى عليه علا بالثاني ورجعنا خلاف ظاهر الرواية واختلفوا في غسل السقط الذي لم يتم خلقة أعضائه والختار أنه يغسل و بلف في خرقة (قول لانه بمنع لهما) قال صلى الله عليه وسلم كل مولود ولدعلى الفطرة فأبواه يم ودانه وينصرانه وعمسانه حتى بكون اسانه بعرب عنه إماشا كراو إما كفورا (قوله وهويعقل) أى يعقل صفة الاسلام وهوما في الحديث أن يؤمن الله أى وجوده وريو مته لكل شي وملا تكنه أى وجودملا تكنه وكتبه أى انزالها ورسله أى ارسالهم عليهم السلام والميوم الآخر أى البعث بعد الموت والقدر خبره وشرومن الله وهد الدليل أن مجرد قول لا الدالا الله الانوجب الممكم بالاسلام مالم بؤمن عاذ كرناو على هذا قالوا اشترى جار يه أوتز وج امر أ قفاستوصفها صفة الاسلام فلم تعرفه لاتكون مسلة والمرادمن عدم المعرفة ليسما يظهرمن التوقف في حواب ماالاعان ماالاسلام كابكون من بعض العوام لقصورهم فى النعبير بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلا بأن البعث هل يوجد أولاوأن الرسل وانزال الكتب عليهم كان أولا لابكون في اعتقاده اعتقاد طرف الاثبات الجهل البسيط فعن ذلك قالت لاأعرف وقلما يكون ذلك النشأف دارا لاسلام فانانسم من يقول ف جواب ماقلنا لاأ عرف وهومن النوحيدوالاقرار والخوف من النار وطلب الجنف بمكاتبل وذكرما يصلح استدلالاف أثناء أحوالهم وتكلمهم على التصريح باعتقاده فده الاموروكانهم يظنون أنجواب هذه الاشياء انمايكون بكلام خاص منظوم وعبارة عالمة خاصة فيعدمون عن الحواب (قوله لانه ظهرت تبعية الدار) اعلم أن التبعية على مراتب أفواها تبعية الابوين أوأحدهما أى في أحكام الدنبالافى العقبي فلايحكم بأنأ طفالهم فى الماراليتة بلفيه خلاف قيل يكونون خدما هل الجنة وقيل انكانوا قالوابلي ومأخذ العهدعن اعتقادفني المنه والافنى النار وعن محدأنه فالفهم انى أعمان اللهلابعذبأ حدابغيرذنب وهذانفي لهذاالتفصيل وتوقف فيهم أبوحليفة رضى اللهعنه واختلف بعد تبعية الولادة فالذى في الهداية تبعية الداروفي الحيط عندعدم أحد الابوين يكون تبعالصاحب البد وعند عدم صاحب المديكون تبعاللدار ولعله أولى فانمن وقع في الهمه صبى من الغنيمة في دارا الحرب فات يصلى عليه و يجعل مسل اتبعالصا حب اليد (قول وله ولى مسلم) عبارة معيية ومادفع بهمن أنه أراد

حديث حدير بلعلمه السللام أن تؤمن بالله وملائكته وكتسهورسله والموم الآخروالقدرخره وشرممن الله وقيل معناء يعقل المنافع والمضاروان الاسلام هدى واتباعه خبروالكفرضلالة واتباعه شر (لانه صم اسلامه استعسانا) وأن لم يصم قماسا كاهومذهب الشافعي على ماعسرف في الاصول وقوله (أوبسلم) عطف على قوله الاأن بقريعي انه اداأقر بالاسلام وهو بعقل أويسلم (أحد أنويه)صح اسسلامه لماروينا وان كان الثانى صلى علمه لانه ظهرت تبعية الدارف كم ماسلامه كافي اللقبط على ماسعى فانقسل اذا كانت الدارعا يتبع فليتبع وانسي معه أحد أنويه ترحماللاسلام كالاوين اذا كانأحددما مسلا أحمد بأن تأثمر الدارفي الاستتباعدون تأثيرالولادة لانالني صلى الله علمه وسلمحكم باستقماع الانوين دون الدارمع قيام الدار

ولولم يكن كدال المحكم بكفر صبى في دار الاسلام أصلاو كان ماترك أبواه المت المال لاختلاف الدين ولم يذكر الفريب المسلف المسلف المسلف المديعة الدار فانه لووقع من الغنيمة صبى في سهم رجل في دارا لحرب في التسلى عليه و يعمل مسلما المعالمات المدوصاحب الحيط قدم مبعية المديد على سعية الدار وقوله (واذامات الكافر وله ولى سلم) أى قريب لان حقيقة الولاية منفية قال الله تعالى لا تتخذوا المهود والنصارى أوليا وأطلق ليتناول كل قريب له من ذوى الفروض والعصبات وذوى الارحام

وهذا الاطلاق لقظ الجامع الصغير وذكر في الاصل كافر مات وله المن مسلم بغسله و يكفنه و يدفنه اذا لم يكن هناك من أقسر بانه الكفار من سولي أمره فان كان عمة أحد منهم فالاولى أن يخلى المسلم بينهم و بنه يصنعون به ما يصنعون عوناهم (بذاك أمر على رضى الله عنه ) روى انه لما مات أبوط الب جاعلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله ان عدال الضال وفي روا به ان الشيخ الضال فدمات فقال الذي صلى الله عليه وسلم اغساله وكفنه وواره ولا تحدث به حدث احتى تلقاني (٧٠٤) أى لا تصل عليه وقوله (لكن يغسل

مذلك أمر على رضى الله عنسه في حق أبيه أبى طالب لكن يغسل غسل النوب النجس و بلف في خرقة وتحفر حف برة من غير مم اعاة سنة التكفين واللحد والاوضع فيها بل باقي وتحفر حف برة من غير مم اعاة سنة التكفين واللحد والاوضع فيها بل باقى من المنازة به (واذا حلوا الميت على سريره أخذ والقواعم الاربع) بذلك وردت السنة وفيه مكثر الجساعة و زيادة الاكرام والصيانة و قال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنه والثاني على أعلى صدره الان جنازة سعد بن معاذر ضي الله عنده هكذا جلت قلنا كان ذلك الازد حام الملائكة

القريب لايفيد لان المؤاخذة انماهي على نفس التغبير به بعدارادة القربب به وأطلق الولى بعني القريب فشمل ذوى الارحام كالاخت والخال والخالة محواب السئلة مقيدعا اذالم يكن له قريب كافر فان كان خلى بينه وينهم ويتبع الخنازة من بعيدهذا اذالم يكن كفر والعياذ بالقه بارتداد فان كان يحفرله حضرة ويلقى فيها كالكاب ولآيدفع الى من انتقل الى دينهم صرحبه فى غيرموضع (قول بذلك أمر على)روى ابن سعدفى الطبقات أخبرنا مجسدين عرالواقدي حدثني معاومة بنعبد الله بنعسدالله ينافي انع عن أبيه عن حده عن على رضى الله عنه قال لما أخبرت رسول الله صلى الله علمه وسل عوت أبي ط الب كي غم قال لى اذهب فاغسله وكفنه و وارمقال ففعلت ثم أنيته فقال لى ا ذهب فاغتسل قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرله أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بمد مالا يه ماكان النبي والذين آمنوا أن يستغفر والمشركين الآية وروى النابي شيبة المديث يستندأى داود والنسائي قال ان على الشيخ المكافر قدمات في الرى فيه قال أرى أن تغسله و يجنه وأمره بالغسل وانعالمنذ كره ينن من السنن لانه قال فيهما اذهب فوارأ بالم تم لا تحدث شمأ حتى تأنيتي فذهبت فواريته وجمتنه فأمرني فاغتسلت ودعالى وليس فيه الامربغسله الاما فديفهم من طريق الالتزام الشرى بنا وعلى ماعرف من أنه لمبشرع الغسل الامن غسل الميت دون دفنه وتكفينه وهومار وامأ وداودعن عائشة كان عليه السلام يغتسل من الجنابةويو مالجعة وغسل الميت وهوضعيف وروى هو والترمذي مرفوعا من غسسل ميتا فليغتسدل ومن حساه فليتوضأ حسسنه الترمذي وضعفه الهوروايس في هداولافي شي من طرق على حديث صحيح لكن طرق حديث على كثيرة والاستعباب بثبت بالضعيف غيرالموضوع ولمريذ كالمصنف مااذامات الكسلم وليسله قربب الاكافرو ينبغى أن لا بلى ذلك منه بل يفعله المسلون الاترى أن اليهودى لما آمن برسول الله صلى الله عليه ومسلم عندموته فال عليه السلام لاصابه تولوا أخاكم ولم يخل بينه وبين اليهود وبكره أن يدخل الكافر في قبرة رابته من المسلمن ليدفنه

و فصل في حل الجنازة في (قول لان حنازة سعد بن معاذ هكذا حلت) روى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أنه عليه السلام حل حنازة سعد بن معاذ من سته بين العود بن حتى خرج به من الدار قال الواقدى والدارت كون ثلاثين ذراعا قال النووى في الخلاصة و رواه الشافعي بسند ضعيف انتهى الاأن الا مار في المناز المحابة وغيرهم وروى الطبراني عن ابن الحويرت قال توفى جابر بن عبد الله فشهدناه فل المناخر بسريره من هجر نه اذ احسن بن حسن بن على رضى الله عند مين عودى السريرة أمر بدا الحاج

غسل الثوب النيس) يعنى البيغسل كغسل المسلمين البداء بالوضوء وبالميامن ولدكن يصب عليه الماه كا ولا يكون الغسل طهارة له حتى لوجه النسان وصلى متحز صلانه بخلاف المسلم عازت صلانه (ويلف في عدد ولاحنوط ولا كافور عدد ولاحنوط ولا كافور

وفصل في حل الجنازة

(اذا جلوا المتعلى سرره أخدذوا بقوائمه الاربع بذلك وردت السنة) وهي . ماروى عناسمسعودمن السنة أن تحمل الجنارة منحوانهاالاربع (وفيه تكثير الجاءة) حتى لولم المعه أحدد كان هؤلاء جاعةوفسهزبادةالاكرام حث لم يعمل كانحه-ل الاحال وفعهصيانةعن سنةوط المت (وقال الشافعي السنةأن محملها رجلان) كاذكرفي المكتاب واستندل على ذلك بأن النبى صلى الله علمه وسلم حــلجنازة سعدىنمعاد رضى الله عنه بين العودين

(قلنا كانذلك لازدحام الملائكة) وكان الطريق ضيقاحتى روى أنه صلى الله عليه وسلم كان عشى على رؤس أصابعه وصدورة دميه وكان حالة ضرورة ونحن نقول به (ويشون بهمسرعين دون الحب) لانه عليه السلام حين سئل عنه قال مادون الحب

أن مخرج ليقف مكانه فأبي فسأله بنو جابر الاخرجت فرجوحاء الحاج حتى وقف بين عودى السربر ولميزل حتى وضع وصلى على ما الحاج ثم جاء الى القبر فنزل حسن بن حسن في قبره فأمر به الحلاج أن مغرج ليدخل كانه فأبى عليهم فسأله بنوجار أغرج فدخل الحاج الحفرة حتى فرغ وأسند الطبران قال توفى أسيدن حضرسنة عشرين وحلاعربين عودى السر برحتى وضعه بالبقسع وصلى عليه وروى البهق منطريق الشافعي عن عبدالله فن الب عن أسمه قال رأيت أماهر روي عمل بين عودى سرير سعدين أبى وقاص رضى الله عنه ومن طريق الشافعي أيضاعن عيسى بن طلعة والرأيت عثمان بن عفان يحمل بين العودين المقدمين واضعاالسر يرعلي كاهله ومن طريقه عن نوسف سن ماهك أنه رأى الن عمر في جنازة رافع بن خديج فاعما بين فاعنى السرير ومن طريقه عن شريخ أبي عون عن أبيد قال وأيت ان الزبير يحمل بين عودى سرير المسور بن مخرمة قلناهذه موقوفات والمرفوع منها ضعيف مهي وقائع أحوال فاحتمل كون ذلك فعلى لانه السنة أولعارض اقتضى في خصوص تلك الاوقات حل الانتين والحق أن نقول لادلالة فيها على حل الاثنين لحواز حل الاربعة وأحدهم بين العودين مأن يحمل المؤخرعلى كتفه الاين وهومنجهة يسارالمت والمقدم على الايسروهومنجهة عين المت فلجحمل عليه لماأن بعض المروى عنهم الفعل المهذ كور روى عنهم خلافه روى ان أى شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما حدثناه شمعن أبي عطاء عن على الازدى قال رأيت ان عرفى جنازة فمل جوانب السرير الاربع وروى عبد الرذاق أخبرني النورى عن عبادين منصور أخبرني أبوالمهزم عن أبي هرير الرضي اللهعنه فالمن جل الجنازة بجوانها الاربع فقدفضي الذي عليه ثم فدصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمخلاف ماذهبوا اليم روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيدالله بن نسطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عبدالله ن مسعود فالمن البيع المنازة فليأخذ بجوانب السر والاربعة وروى محدب المسن أخسرنا الامام أوحسفة حدثنامتصور ب المعتمرية قالمن السنة - لا المنازة بجوانب السر برالاربعية ورواه أن ماحيه ولفظه من أسع الجنازة فلمأخذ مجوانب السرير كلهافائه من السنة وان شاء فليدع ثم ان شاء فليدع فوجب الحكم بان هـ ذا هوالسنة وانخلافهان تحققمن بعضمن السلف فلعارض ولاعب على المناظر تعيينه وقديشاء فسدى محتملات مناسبة يجوزها تجويرا كضيق المكان أوكثرة الناس أوقلة الحاملين وغسرذاك وأماكثرة الملائكة كاذكرالمصنف على مأروى ان سعد عنه عليه السلام لقد شهده بعني سعد اسبعون ألف ملكم بتزلوا الى الارض قبل ذلا ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه وماروا مالواقلى فى المغازى من قوله علمه السلام رأيت الملائكة تحمله فاغا يتجه محسلاعلى تقدر تجسمهم عليهم الملا تجردهم عن الكثافة على ما عليه أصل خلقتهم وفى الا " ارمع كل عبد ملكان وفيها أكثر الحسيعين فلم توجب من احة حسية ولامنعامن اتصال منك وبين انسان ولاحل شئ على المسكبين والرأس اللهم الاأن يرادأن بسبب جلهم عليهم السلام اكتفي عن تكيل الاربعة من الحامل من ولان ماذهب اليه أصون الجنازة عن السقوط وكون ذلك أشق على الحامل من مصلحة معارضة عفس مقتمر يضه على السقوط خصوصافي مواطن الزجية والمحين ولانهأ كيثرا كرامالليت وأعون على تحصيل سنة الاسراع وأبعد من النسبه محمل الاستعة فانه مكروه ولذا كره حسله على الظهر والدابة (قوله دون الخبب) ضرب من العدو دون العنق والعنق خطوفسيم فمشون بهدون مادون العنق ولومشوا به الحبب كره لانه ازدراء بالمت (قول لانه عليه السلام حين سئل عنه الخ) أخر ج أبود الترمذي عن اسم معود فالسألنار سول الله صلى الله علمه وسلمعن المشي مع الجنب ارة فقال ما دون الجب وهومضعف وأخرج السقة قال عليه الصلاة والسلام

لماروى أن النبي صلى الله علمه وسلم سئل عن الشي في الحسارة فقال مادون الخب فان مكن خسيرا علموه اليه وان يكن شراوضعتموه عن رقامكم أوقال فمعدا لاهلاالمار والليب مكروه لان فسه ازدراء بالمست واضرارا بالمنبعين والمشي خلف الخشارة أفضل وقال الشافعي قبدامها أفضل لانأمامكر وعركاناعشمان أمام الخسارة ولناأن رسولالله صلى الله علسه وسدلم مشى خلف جنازة سعد ن معاذوعل كان يمشى خلف الحنازة وقال ان مسعود فضل المثى خلف الحنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على النافسالة وفعل أبي مكر وعرمحول على التسترعلي النياس لانالنياس كانوا يحترزون عن الشي أمامها فاواختار المثى خلفها لضاق الطريق عسلىمن بشمعها وهكذاأحابءلي رضى الله عند محن قبل له ان أمايكروعم كاناعشمان أمام الخنازة قال رجهما الله انهما قدعر فاأن المشي خلفهاأفضل واكنهما أرادا تسمر الامرعلي الناس

(ف وله الخب ضرب من السلام حين المشي مع الجنب المؤفقال ما دون الخب العنق المنافية المؤلفة المؤ

وقولة (واذابلغواالى قسيره) ظاهر فاذاوضعت عن أعناف الرجال جلسوا وكره القيام وقوله (وكيفية الحدل أن قضع الجنازة) هدالفظ الجامع الصغير بلفظ الخطاب خاطب أو حنيفة أيانوسف قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يصنع هكذا قال الامام المحبوبي وهدا دليل تواضعه قال صاحب النهاية وقد حل الجنازة من هوا فضل منه بل أفضل جميع الخلائق وهونيينا صلى الله عليه وسلم فانه حدل جنازة سعد بنمعاذ كاذ كرنا لما أن حل الجنازة عند في فينبغى أن يتباد واليه كل أحدد وذكر شيخ الاسلام الما أراد بالمين المقدم عين المبت ثم قال فاذا حلت جانب السري الايسر فذلك عدن المبت لان عين المبت على عدد الوجه أما البداءة بالاعن المقدم وكان عدن الميت سادا الوجه أما البداءة بالاعن المقدم وكان عدن الميت سادا الوجه أما البداءة بالاعن المقدم

(واذابلغوا الى قدرويكروان بعلسواقب لأن يوضع عن أعناق الرجال) لانه قد تقع الحاجة الى الذه اون والقيام أمكن منه قال وكيفية الحل أن تضع مقدم الخنازة على عينك ثم مؤخرها على عبنك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثار التيامن وهنذا في حالة التناوب

و فصل فى الدفن \* (ويحفر القبر و يلمد) لقوله عليه السلام اللحد لناو السنى لغدينا

أسرعوابا جنازة فان تلاصالمة فيرتقدمونها اليه وان تكغير ذلك فشر تضعونه عن تفايكم ويستعب الاسراع بحيه بزه كامه من حين عوت (قوله لانه قد تقع الحاجدة الى التعاون الخ) ولان المعقول من ندب الشرع لم في الشرع الشفات اليه هدا في حق الشرع الشفات اليه هدا في حق الشرع الشفات اليه هدا في حق الماشى معها أما الفاعد على الطريق واختر الماشى معها أما الفاعد على الطريق والمنازة على التعارف المنازة على المن بعد القول التعملية وسلم أمرينا بالقيام في المنازة في حلس بعد ذلك وأمرينا بالمنازة عين المنازة عمل بعد القول التعملية وسارالسرير لان المت مستلق على ظهره فالماصل ان تقعد ما المنازة عين المنازة عين المنازة عين المنازة على بعد المنازة عين المنازة عين المنازة عين المنازة عين المنازة عين المنازة المنازة عين المنازة المنازة عين المنازة المنازة عين المنازة المنازة المنازة عين المنازة الم

وفصل فى الدفن كل رقوله ويلحد) السنة عندنا اللحد الأأن يكون ضرورة من رخو الارض فيخاف أن ينها را الحدف صارالى الشق بلذكرلى أن بعض الارضين من الرمال يسكنها بعض الاعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا بل يوضع الميت ويهال عليه نفسه والحديث المذكور رواه الترمد في عناس وفيه عبد الاعلى بن عامر قال الترمذى فيه مقال و رواه ابن ماجه عن أنس لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد والاخر يضرح فقالوا نسخير ربنا ونبعث اليهما فأيهما سبق تركاه فأرسل اليهما فسيق صاحب اللحد فلحد والاخر يضرح فقالوا نسخير ربنا ونبعث اليهما فأيهما سبق تركاه فأرسل اليهما فسيق صاحب اللحد فلحد والذي مات فيه الحدوالي عليه والمناب كاصنع عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوالي للدنا وانصبوا على الله نصاحب المناب المنابع عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه الحدوالي للدا وانصبوا على الله نصاحب المنابع ا

وذلك عسنالميت ويسن الحامل فلات الني صلى اللهعلمه وسلم كان يحب السامن في كلشي والمقدم أيضاأول الحنازة والبسداءة بالمشي انما تكون من أوله ثم يتحول لى الاعن المؤخر لانه لو تحول الىالابسرالمقسدم احتاج الحالمشي أمامهما والمشي خلفها أفضل فلامشى خلفها وللغالاين الؤخر جلدلان فمهر جان السامن أبضا فبق جانباء الأيسر المقسدم والايسر المؤخر فنختار تقديم الاسترالمقدم على الايسر المؤخرلان فيه الختر بالايسرالمؤخروانكتم بذلك أولى لسق بعد الفراغ خلف الجنازة فان المشي خلفهاأفضل كأمن وقوله ( وهـذا) أى حلها على الوحمه المذكور (ف حالة التساوب) يعنى عند وفور الحاملين ليدفع الحانب الذي حدله الى غيره وينتقل الحالما لحانب الاخر

ونصل فى الدفن والسلام أصل هذه الافعال أعنى الغسل والتكفين والدفن فى قدم عرف بفعل المسلاكة فى حق آدم عليه السلام وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما توفى آدم عليه السلام غسلته الملائكة وكفنوه ودفنوه مقالوالولده هذه سنة موتا كم المدالمت والمده والشق المائل في حانب القبر ويلحد المست ولا يشق له خلافا الشافعي فانه يقول بالعكس لتوارث أهل المدينة الشق دون اللهد ولناقوله صلى الله عليه وسلم الله دلنا والشق لغيرنا واغما فعل أهل المدينة الشق اضعف أراضيهم بالبقيع وصفة الشق أن يحفر وصفة الله وصفة الشق أن يحفر حفيرة في وسلم القبر وضع فيها الميت و يعل ذلك كالبيت المدقف وصفة الشق أن يحفر حفيرة في وسلم القبر وضع فيها الميت و المعالمة وصفة الشق أن يحفر حفيرة في وسلم القبر وضع فيها الميت و وسلم القبر وضع فيها الميت و المعالمة و

فى اللعدد وقال الشيافعي رضى الله عنسه السنةأن سسل الى قره وصفة ذلك أن توضع الحنيازة في مؤخر القير حتى مكون رأس المت بازاءموضع قدميه منالقبعرثم يدخل الرجل الآخدفي الفرفيأخذ برأس المت ومدخداه في القمير أولاويسل كذلك وقسل صورته أن توضع الخنازة في مقدم القبرحتي تكون رحملا المتبازاء موضع رأسهمن القبرثم يدخل الرحسل الأخذف القسرفيأ خذرجلي المت ويدخلهما القمير أولا ويسل كذلك واحتج عاروى أنالنى صلى الله عليمه وسلمسل الىقسيره ولناأن حانب القبلة معظم فستحب الادخال منه لايقال هذا تعليل في مقابلة النص وهوماطل لان الروامة فادخال الني مسلى الله عليه وسلم فى قبره مضطرية روى ابراهم النعيأن الني مدلي الله علمه وسلم أدخل في قرممن قسل القبلة ورووا مخلافه وروى عنانعاس مثلمذهبه وروى عنده أساملل مذهبناوالمضطرب لايصلح حجة (فاذاوضع في لده يقول واضعه باسم اللهوعلى ملةرسول الله) أى بأسم

(ويدخل المستى الحي القبلة) خسلافا الشافى فان عنده بسل سلالمار وى أنه عليه السلام سل سلاولذا أن حانب القبلة معظم فيستعب الادخال منه واضطربت الروايات في ادخال الذي عليه السلام (فاذا وضع في لحده بقول واضعه باسم الله وعلى مساة رسول الله) كذا قاله عليه السسلام حين وضع أماد حانة رضى الله عنه في القبر

برسول الله صلى الله عليه وسلموهو روا بةمن سعداً له عليسه السلام ألحدوروي ابن حبان في صحيحه عن حارأته عليه السلام ألحدون صبعليه اللين نصباو رفع فبرومن الارض نحوشبر واستعب بعض الصابة أنرمس فى التراب رمساروى ذلك عن عيدالله بنعرو بن العاص والديس أحد حذى أولى بالتراب من الآخر (قوله ويدخل الميت بمايلي) وذلا أن توضع الجنازة في جانب القبراة من القبرو يحمل الميت منه فدوضع في اللحد فيكون الاحداد مستقبل القبلة عال الاخد (قوله فان عنده بسل سلا) هو بأن بوضع السريرفى مؤخر القبرحتي يكون رأس الميت بأزاهموضع قدمب ومن القبر ثم يدخل رأس الميت القبرويسل كذاك فيكون رجلامموضع رأسه غميدخل رجلاءويسل كذاك قدفيل كلمنهما والمروى الشافعي الاول قال أخبر باالثقة عن عرض عطا عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلمن قبل وأسه وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبى الزنادو ربيعة وأبى النضر لااختلاف بنهم ف ذلكأنالنبي صلىالله علىه وسلرسل من قبل رأسسه وكذلك أنوبكر وعمر واسسنادأ بى داود صحيح وهو ماأخرج عن أبي اسمق السيعي قال أوصاني الحرث أن يصلى عليه عبد الله من مزيد الخطمي فصلى عليه م أدخله الفيرمن قبل رجل القبروقال هـ ذامن السينة وروى أيضامن طرق منعمفة فلناادخاله علمه السلام مضطرب فيه فكمار وى ذلك روى خلافه أخرج أبوداود في المراسيل عن حداد فأبي سليمان عن ابراهيم هوالنعنى ومن قال التيي فقدوهم فان حمادا أغماروى عن ابراهيم النعنى وصرح بدابن أبي شيبة في مصنفه فقال عن حادعن ابراهيم النعمى أن الني صدلي الله عليه وسلم أدخسل القبر من قبل القبلة ولم يسلسلا وزادا بن أبي شيبة و رفع قسيره حتى بغرف وأخرج أبن ماجه في سننه عن أبي سعيد أنه عليه السلام أخذمن قبل القبلة واستقبل استقبالا وعلى هدذ الاحاجة الى مادفع به الاستدلال الاول منأن المسلم ورة لان القيرفي أصل الحائط لانه عليه السلام دفن في المكان الذى قبض فيه فلا يمكن أخذه منجهة القبلة على انه فم يتوف ملتصفا الى الحائط بل مستندا الى عائشة على ما في الصحيح بن كانت تقول مأت بين حاقستي وذاقنتي بقنضي كونه مباعدامن الحائط وان كان فراشه الى الحائط لانه حالة استناده الى عائشة مستقبل القبلة القطع بأنه عليه السلام اغما شوفي مستقبلا فغاية الاحران يكون موضع اللحدملتصقاالى أصل إلدار ومنزل القبرقيله وليس الادعال من حهة القسلة الاأن بوضع المت على سقف اللحدثم ووخد ذالمت وحمنة ذنقول تعارض مار وامومار وساه فتساقطا واوترج الأول كان الضرورة كافلناوغا يةفعل غيرهانه فعل صحابى طن السنة ذاك وقدوجه فاالتشر بع المنقول عنه عليمه السلام في الحديث المرفوع خلافه وكذاء ن بعض أكار الصحابة فالأول ماروى الترمذي عن اس عباس أنه عليه السلام دخل قبراله لافأسر به المسراح فأخذه من قبل القيلة وقال رجك الله ان كنت لاواها تلا القرآن وكبرعليه أربعاو قال حديث حسن انتهى مع أن فيه الحاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوافيهماوذاك يحط الحديثءن درجة الصيرلا الحسن وسنذ كرمني أمرالح اج بن أرطاه في باب القرانان شاءالته نعالى والثاني ماأخر جابن أى شية أن علما كبرعلى نريدبن المكفف أربعا وأدخله من قسل القبلة وأخرج عن ابن الحنفية أنه ولى أبن عباس فكبر عليه أر بعاوا دخله من قبل القبلة (قوله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع أباد حانة إغلط فان أباد حانة الانصاري توفي بعدرسول الله

الله وضعناك وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلناك كذا في المسوط قال المصنف (كذا قال رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم حين وضع أباد جانة مات بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أباد جانة مات بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم

فخلافة أي بكرهكذاذ كرفى الدواريخ وقوله (ونوحه الى القبلة بذلك أمر رسول الله مسلى الله عله وسلم) روى عن على رضى الله عنه أنه قال مات رجل من مى عبد المطلب فقال صلى الله عليه وسلم اعلى استقبل به القبلة استقبالاً وقوله (وتحل العقدة) بعنى عقدة الكفن مخافة الانتشار لوقوع الامن منه (ويسوى اللبن عليه) لان النهي صلى الله عليه وسلم حعل على قبر اللبن وقوله (وبسعى قبرالمرأة) النسجية النقطية يسجى قبرالمرأة (بقوب حتى بعد سل اللبن على الله على المذكرة الله على قبر سعى قبر سعى قبر سعى قبر سعى قبر سعى تعمل معلى مناوى عن على أنه مرعب قد سعى قبره وقبل الله والمالة ولنا مادى عن على أنه مرعب قد سعى قبره وقل اله رجل يعنى أن مبنى الله بالرجال على الانكشاف كاقال في الكتاب وتأويل في مادى عن على أنه مرعب قد سعى قبره حتى لا يقع الاطلاع لا حد على شي من أعضائه وقوله (ويكره الا بحرواناشب) هذا ظاهر الرواية وقوله (لانهما) أى الا بحروانا للسب والمناه والقبر موضع البلى) ومنه ممن فرق بينهما فيكره تفاؤلا ورد النفاؤل بعلما سنا المنف أشار الى ذلك بقوله ثمر (٤٧١) بالا بحرائر النارفيكره تفاؤلا ورد

(ويوجه الحالقية) بذلك أمررسول الله صلى الله عليه وسلم (وتحل العقدة) وقوع الامن من الانتشار الويستى اللبن على الله على الله عليه السدلام جعل على قبره الآب (ويستى قبرالم أة بشوب حتى يجعل اللبن على الحدولا يستى قبرالرجل) لان مبنى حالها على المستروم بنى حال الرجال على الانكشاف (وبكره الا بووا للسبب) لا نم ه الاحكام البنا والقبر موضع البلى ثم بالا بحرا ثر النارف كره تفاؤلا (ولا بأس بالقصب) وفي الجامع الصغير ويستمب البن والقصب لا نه عليه السلام جعل على قبره طن من قصب المتم التراب و يسنم الفير ولا يسطى أى لا يربع

صلى الله عليه وسلم في وقعة المسامة لكن روى ابن ماجه من حديث الجارين أرطاة عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أدخسل المستالقبر قال باسم الله وعلى ملة رسول الله وادا ترمذى بعد باسم الله وبالله وقال حسن غريب ورواة أبود اودمن طريق آخر بدون الزيادة ورواه الحاكم ولفظه اذا وضعتم موتا على مفتورهم فقولوا باسم الله وعلى ملة رسول الله وصعده وفيه طرق أخرى عديدة وقوله وبوجه بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) غريب واستونس له بعديث أبي داود والنسائي أن رحد الاقال بارسول الله ما الكبائر قال هي تسمع فذكر منها استعلال المستال وامقلت أحماء وأمواتا والله أعلى وقوله لانه عليه السلام جعل في قبره الذي أخرج مسلم عن سعد من أبي وقاص أنه قال في من منه الذي مات فيه ألمدوا في المداوا نصبوا على اللبن نصبا كاصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم مع حديث ابن حبان وفيه نصب عليه اللبن نصبا الماء الحار فعلم أن مس النارام يعتبر ومنهم من على الماء الحار فعلم أن السرع والاولى ما في الكتاب وفي الدفع فوع نظر (قوله لانه علمه السلام على أن مس النارام يعتبر مانعافي الشرع والاولى ما في الكتاب وفي الدفع فوع نظر (قوله لانه علمه السلام على الماء الحار فعلم أن الماء الحار في الموسمة عروب شرحبيل اله مدانى قصب ) هو بضم الطاء حزمة روي ابن أبي شيمة عن الشعبي أن رسول الله حلى الله على الله مدانى قصب وهو من سل وأسند أبن سعد في الطبقات أوصى أن وميسمة عروب شرحبيل اله مدانى قدره طن من قصب وهو من سل وأسند أبن سعد في الطبقات أوصى أنوم سرة عروب شرحبيل اله مدانى

وأنمساس الناولا يصلعه الكراهة فانالسنةأن بغسدل المت بالماء الحار وقدمسته النار وقال شمس الأعمة السرخسي والاول أوجه يعنى النعليل ماحكام السناء لانه جمع في كالمدلاة بن استعمال الأجر ورفوف النشسب وهى ألواحه ولالوجدمعني النارفيها وقوله (وفي المامع الصفر يستحب اللب والقصب) انماصر ملفظ الحامع الصغير لخالفة رواشه الروابة القدورى لانروابة القـــدوري لاتدل على لاستعماب بلعلى نفي الشدة لاغمير وروابة الحامع الصغيرتدل علمه ولانروامة القدورى لاتدل على حواز الجع سنهمما ورواية

الجامع الصد فيرتدل لانه صلى الله عليه وسلم حد المان وراب أو من القصب وقوله (ثم به ال التراب عليه) يقالهات الدقيق في المراب صبيته من غير كدل وكل شي أرسلته ارسالامن رمل أو تراب أو طعام أو نحوه قلت هلته أهداه هيلا فانم ال أي حرى فانصب ومنسه بهال التراب أي يصب وقوله (ويسنم القبر) المرادمن تسنيم القبر وفعه من الارض مقد ارشير أو أكثر قليلا وقرله (ولا يسطح أى لا يربع) وقال الشافعي يربع ولا يسنم لماروى أن ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المانوفي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره مسطما

(قوله في خلافة أي بكررضي الله عنه) أقول وفي شرح تاج الشريعة في زمن عثمان رضى الله عند (قوله وردّ بأن مساس النادالخ) أقول وقد أجاب عن هذا الردّ الكاكن والاتقاني والزيلي كل بجواب مستقل أما الزيلي قال وله في مكره الاجدار بالنارعند القبر واساع الجنازة بها لان القبر أول منزل من منازل الاسترة ومحل الحن بخلاف البيت حيث لايكره فيه الاجدار ولاغسله بالما الجارانهي ولاشك أن هذا يدفع ذلك الرد

## لانه عليه السلام تهيئ تربيع القبور ومن شاهد قبره عليه السلام أخبر أنه مسنم

أن يجعل على لمده طن من قصب وقال الى رأيت المهاجرين يستعبون ذلك انتهى ولا يسازم خطأ هذا الحد شاعارضة ماتقدم فانه لامنافاة لحوازأن يكون قدوضع اللين على قبره عليه السسلام نصمامع فصب كلبه لاءواز في السين أوغيرداك (قوله لانه عليه السيس لام نهى عن تربيع القبور) ومن شاهد قبرالني صلى الله عليه وسلم أخبرانه مسنم قال أوحسفة حدثنا شيخ لنابرفع ذلك آلى الني صلى الله عليه لمائه ميعن ترسع الفدور وتحصصها وروى محدن الحسن أخرناأ بوحنفة عن حادث أبي سليان عن الراهم قال آخرني من رأى قبرالني صلى الله عليه وسلم وقيراني بكروعم الشرة من الأرض وعلمافلق من مدرأ بيض وفي صعرالعارى عن أى مكر بنعاش أن سفان المارحدية أنه وأى فبرالنبي صلى الله عليه وسلم مسنيا ورواءابن أبي شببة في مصنفه ولفظه عن سفيان دخلت البيت الذي فيدفيرالني صلى الله عليه وسلم فرأيت فيرالني صلى الله عليه وسلم وفيرأ في مكر وعرمسنمة وماعورض به مماروى أبوداودعن القاسم فنعجد فالدخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت باأمه اكشفى لىءن قبررسول الله صلى الله عليه وسام وصاحبه فكشفت لىعن اللاثة قبور لامشرفة ولالاطئة مة ببطعاء العرصة الحراءلس معارضاله ذاحتى يحتاج الى الجمع بأدنى تأمل وأيضاظهرأن القاسم أرادأ نهامسنة برواية أي حفص بنشاه من في كاب الخنائر فال حدثناء مداللة بن سلمان الاالشيعث حدثناء مدالله تسعيد حيدتنا عبدالرجن الحياري عن عرون شهرعن مار فال والتثلاثة كلهسما في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسأ لت الجعفر عدن على وسألت القاسم نعصد بنأى بكر وسألت سالم نعدالله قلت أخسرونى عن قبور آ بائكم في ستعائسة فكلهم فالواانها مسنة وأماما في مسلم عن أبي الهياج الاسدى قال قال العلى على أبعث على مابعثى عليه رسول الله صلى الله علمه ومسلم أن لا تدع عنالا الاطمسته ولا قبرامشر فا الاستوسيه فهوعلى ما كأنوا يفعلونهمن تعلمة القبور بالمناء المسئ العالى ولس مرادناذلك القسدر بل قدرما يدو من الارض ويتمزعنها والته سجانه أعلم ﴿ تمدة ﴾ لايدخل أحدامن النساء القبر ولا يحرجهن الاالرجال ولوكانواأ حانب لانمس الاحنى لها عائل عندالضرورة جائز في حياتها فكذا بعدموتها فاذاماتت ولاعوم لهادفنها أهل الصلاح عن مشايخ حمراتها فان لم يكونوا فالشساب الصلعاء أماان كان لها محرم ولومن رضاع أوصهر بةنزل وألدها ولاينش بالمالة التراب الدةطو يلة ولاقصرة الالعدر قال المصنف في النينيس والعد ذرأن الارض مغصوبة أويا خددها شد فيع ولذالم يحول كشرمن الصابة وقسددفنوا بأرض الحرب اذلاعدذر فان أحب صاحب الارض أن يسوى القبر و مزرع فوقه كانه ذاك فانحقه في باطنها وظاهرها فانشاء ترك حقه في باطنها وانشاء استوفاه ومن الاعذار أن سقط فىاللعدمال توبأودرهم لاحد وانفقت كلة المشايخ في امرأة دفن ابنهاوهي غائبة فى غسر بلدها فلم تصروأ رادت نقله الهلايسعها ذلك فتحو برشوا دبعض المتأخرين لايلتفت اليه ولم يعلم خلاف بين المشايخ فى أنه لأينش وقدد فن بلاغسل أو بلاصلاة فل بيصوملند ارك فرض طقه يتسكن منسه به أما أذا أرادوا تقل قيل الدفن أوتسوية اللين فلايأس يتقل فحوميل أوميلين قال المصنف في التحنيس لان المسافة الى المقابرة دسلغ هدا المقدار وقال السرخسي قول مجدس سلة ذلك دليل على أن نقسله من بلدالى بلد مكروه والمستحب أن يدفن كل في مقدرة البلام التي مات بها ونقل عن عانشدة الم اله التحدين ذارت قبرأخيها عبدالرجن وكانمات بالشام وجلمنهالو كان الامرفدالي مانقلتك وادفنتك حمثمت ثمقال المصنف في التحنيس في النقل من بلدالي ما دلاا ثمل انقدل أن يعقوب عليه السيلام مات عصر فنقل الى الشام وموسى علسه السلام نقل تابوت بوسف عليه السسلام بعدما أتى علسه زمان من مصر

واناماروى أن الني صلى الله عليه وسلم مهى عن ربيع الفبور وعن ابراهم النحمي أنه قال أخبرني من وال قبرالني صلى الله عليم الله عنهما مسمة عليها فلق من مدربيض الفلق جمع فلقمة وهي القطعة من مدربيض الفلق جمع الراثي ولم يعينه لانه فلقمة وهي القطعة من مدربيض الفلق جمع كان في الراثين كثرة وتأويل المسلم قسيرا براهيم عليسه السلام انه سطم قبره أولام المسوط والحمط سم كذا في المسوط والحمط

# و باب الشهيدي (الشهيدي الشهيدي (الشهيدمن فنله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو فنله المسلون ظلما

الىالشام ليكون مع آبائه انتهبى ولايخني أن هذاشر عمن فبلناولم تتوفر فيسه شروط كونه شرعالناالا أمنقل عن سمد سأبى وقاص أنه مات في ضعة على أربعة فراسيزمن الدينة فمل على أعناق الرحال المائم قال المصنف وذكرانه ادامات في بلدة يكره نقله الى أخرى لانه اشتغال عالا بفيديا فيه تأخر دفنه وكفي مذاك كراهة ومن حفر قبرافي مقبرة ليدون فيه فدون غدره لاينش لكن يضمن قية الحفر ولا بدفن صغير ولا كبير في الميت الذي كان فيه فات ذلك خاص بالانتياء بل بنقل الى مقابر المسلمن ولايدفن إثنان في قبر واحدالالضرورة ولا يحفرة سرادفن آخرالاان بلي الاول فلرسي له عظم الاأن لا يوجد بدّ فيضم عظام الاول ويجعل يتهما عاجزمن تراب ومن مات في مفينة دفنو مان أمكن الخروج ألى أرض والاالقووف العريه دالغسل والسكفن والصلاغ وعن أحد مقل ليرسب وعن الشافعسة كذاكان كان قرسامن دارا الرب والاشد بين لوحين ليقذفه العرفدفي ومكره الدفن في الاما كن التي تسمى فساقى وأبطاوس على القير و وطؤه وحينتمذ فايصنعه الناس عن دفئت أقاربه مدفن حدوالمسم خلق منوطء تلاث القدورالى أنبصل الى قبرقر سهمكروم ومكره النوم عندالقبرونضاء الحاحة بل أولى وكل مالم بعهد من السنة والمعهود متهالس الاز بارتها والدعا عند هاقاءً اكما كان بفعل صلى الله عليه وسلم فى الخروج الى البقيع ويقول السلام عليكم دارة وممومت بنوانا انشاء الله يكم لاحقون أسأل الله في ولكم العافسة واختلف في احلاس القار ثين لفر واعتدالقر والمختسار عدم الكراهة وفي التصنيس من علامة النوازل امررأة حامل مانت واضطر بفي بطنهاشي وكان رأيهم أله ولدحي شق بطنها فرق بين همذا وبين مااذاا بتلع الرحل درة فسات ولم يدع مالاعلسه القمة ولايشق بطنسه لان في المسئلة الأولى ابطال مرمة البث كصيانة ومة المي فعوز أمافى المسئلة الثانية ابطال ومة الاعلى وهو الآدمى لصانة حرمة الادنى وهوالمال ولا كذلك في المسئلة الاولى التيري ويوضيحه الاتفاق على أن حرمة المسلمية كرمته حبا ولايشق بطنه حبالوا بتلعهاادالم يخرج مع الفضلات فكذامية ابخلاف شق بطنهالا عراج الواداد اعلت حمانه وفي الاختمار حعل عدم شق بطنسه عن علمد م قال وروى الحرحانى عن أصحابا أنه يشق لان حق الآدى مقدم على حق الله تعالى ومقدم على حق الطالم المتعدى انتهى وهسذا أولى والحواب عسافدمناأن ذلك الاحترام زول بتعديه ومحوزا لجاوس المصيبة ثلاثة أمام وهوخلاف الاولى ويكره في المستدوتستم النعز بةالرحال والنساء الاتى لا يفتن لقوله صلى الله علمه وسلمن عزى أخاه عصدية كساما لله من حلل الكرامة بوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلمين عزى مصاباً فله مسلأجره وقوله صلى الله عليه وسلم من عزى شكلى كسى بردين في الجنة ويكره اتخاذالصافة من الطعام من أهل المت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي مدعة مستقعة روى الامامأ حدواب ماجمه باسناد صيم عنجرير بنعبدالله قال كنانعة الاجتماع الماهد المست وصنعهم الطعام من النباحة ويستحب لجبران أهل المت والاقر باءالاباعد تهمئة طعام لهم بشبعهم ومهسم وليلتهمانه واهصلي اللهعليه وسلم اصنعوالا كحعفرطعاما فقدحاءهم ماشغله محسنه ٱلْتُرمذَى وَصَحِمُهُ الْحَاكُم وَلانه برُّومعروفُ و يَلْحَالِهِ مَ فَى الْآكِلُ لانَا لِحَرْنَ عَنعه مَمن ذلك فيضعفون واللهأعلم

# ﴿ بابالشهيد ﴾

وجه فصله وتأخيره طاهر وسمى شهيدا امالشهودالملائكة اكراماله أولانه مشهودله بالخنة أولشهوده أىحضوره حيايرزق عنسدر به على المعلى الذي يصع (قوله الشهيسدالخ) هدا أنعر بف النهيد

#### فرياب الشهدد

المقتول مت مأحله عند أهل السنة والجماعة واغما يوب الشهيد بحساله لاختصاصه بالفضيلة فكان اخراجه من مات صلاة المت سابعلى حدة كاخراج حيريل من الملائكة وسمى الشهدشهدالاناللائكة يشهدون موته اكراماله فكان مشهودا فهوقعيل ععنى مفعول وقسل لانه مشمودله بالحنة وقمل لانه حي عندالله حاضر وهو فى اصطلاح الفقهاء (من قنسله المشركون أووحد فى المعسركة ومه أثر أوقت له المسارون ظلما ولمعد بقتالهدية) فقوله من قتله الشركون بعني بالله آلة كانت وفي معناهم أهل السغى وقطاع الطسريق الخروج عنطاعة الامام وقوله (وبهأثر)أى براحة ظاهرة أوباطنة كغروج الدممن العسن أو تحوها وقوله (أوقته المسلون ظلما) احترازعافتله السلون رجا أوقصاصا

وقوله (ولم يحب بقتله دمة) احترازعن شبدالعدوا للطا وحكمه أنه يكفن بالانفاق ولانغسل اذا كان في معنى سهداء أحدىالاتفاق ويصلي علمه عندنا خلافا للشافعي أماالتكفين فهوسنةفي موتى فآدم فان كان علمه ثماسام تنزع عنه لقوله عليه السلام زماوهم بكلومهم ودمائهم وفي رواية بشابهم وينزع الفرووالحشو والقلنسوة والخف والسلاح لانها لست منحس الكفنو يزيدون وينقصون اغماما للكفن على ماذكر وأماعهدم الغسل فلانهفى معنى شهداءأحد وقال عليه السلام فيهم زماوهم بكاومهم ودمائهم ولاتغسادهم فكلمنقتل ظلما بالحسديدةوهوطاهر بالغ ولم محب بقنسله عوض ماتى فهوفى معناهم فيلحق جمم)والقمد بالمديدة اعاهو اذاكان القتلمن المسلمن وأمأ منأهل الحرب والبغي وقطاع الطمريق فليس شرط كاتقدم لانشهداء أحددماكان كلهدم قسل السمفوالسلاح وشرطه عندأبى حنيفة أنتكون طاهم الانهاذا كانحنما بغسسل على مالذكرفي الكتاب وشرطه أنالانكون مرتثاعلي مأذكره وأما الصلاة علسه فقد خالفنا

الشافعي

ولم يحب بقنله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل لانه في معنى شهداء أحد وقال عليه السلام فيهم زماده م يكل من قدل بالحديدة ظلما وهوطاهر بالغولم يحب به عوض مالد فهو في معناه م فيلحق بهم والمراد بالاثر الجراحة لانها دلالة القتل وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين و نحوها والشافعي مخالفنا في الصلاة

الملزوم للحكم الذكورأ عنى عدم تغسيله ونزع ثيابه لالمطلقه فانه أعممن ذلك على ماسنذكرمن أن المرتث وغير مشهيد وهذا التعريف على قول الكل بناءعلى مااخت اره بعضهم من أن المختلف فيسهمن الاحكام والاوصاف يحتنب في الحدامكن يحتاج الى قسد مدخل وهوقولنا الأما يحب شهسة الابؤة ولو أريد تصويره على رأى أي حسفة قبل كل مسلم كلف لاغسل عليه قنل ظلمن أهسل الحرب أوالمغي أوقطاع الطريق بأىآلة كانت وبجارح من غسيرهم ولم تجب بقتسله دية بنفس القنسل ولميرتث فظلما مخر ح القتول بحداً وقصاص اوافترسه سبع أوسقط عليه بنا وسقط من شاهق أوغرق فانه يغسل وان كانشهمددا وأمااذا انفلنت دابة كافر فوطثت مسلمن غيرسائق أورى مسلمالي الكفار فأصاب مسلا أونفرت دامة مسلمين سواد الكفارأ ونفد السلون منهم فألوؤهم الى خندق أو نارونيحوه فألقوا أنفسهم أوجعاوا حولهم الحسك فشي عليهامسلم فاتبه لم يكن شهيد اخلافالابي وسف لان فعله و فعل الدابة دون حامل يقطع النسبة اليهم أمالوطعنوه محتى ألقوهم فى الراوماه أونفر وآدابة فصدمت مسلما أو رموانارابين السلين فهبت بهار يحالى المسلين أوأرسلواما فغرق بهمسلم فانهم يكونون شهداه اتفاقا لانالقته لمضاف الى العدوت مسآ فان قدل في الحسك ينبغي أن لا يغسل لان حعله تسبب القتل قلنا ماقصدبه القتل بكون تسبيبا ومالافلاوهم قصدوابه الدفع لاالفتل وقولنا بجارح لا يخص الحديديل بشمل الناروالقصب وقولنا بنفس القنل احترازع ااذاوجب بالصل عن دم العديعد ماوجب القساص وعماا ذاقتل الوالد ولده فالواحب الدمة والولد شهيد لايغسل في الروابة الختارة فان موجب فعسله ابتسداء القصاص ثم ينقلب مالالمانع الاروة وراقي القدودظاهرة وستضرح مماسدوردمن الاحكام (قهله قال عليه الصلاة والسلام في شم داوان غريب عامه وفي مسند الامام أحداً به عليه السلام أشرف على قتلى أحد فقال انى شهيد على هؤلاء زماوهم بكلومهم ودما ثهم اه الاأنه يستلزم عدم الغسل ادمع الغسل لاسق وفي ترك غسل الشهيدا حادث منهاما أخوج النحارى وأصحاب السنن عن الليث من سعد عن الزهرى عن عبد الرحن بن كعب بن مالك عن حابر بن عبد ألله أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمع بير الرجلين من قتلي أحدو بقول أيهما أكثر أخذ اللقر أن فاذا أشراه الى أحسده واقدمه في المحدوقال أناشهبد على هؤلا يوم القيامة وأحربدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم زادالعفارى والترمذى ولم يصل عليهم قال النسائى لاأعلم أحداثاب السنت من أحماب الزهرى على هذا الاسمنادولم يؤثر عندالضارى تفرد اللث بالاسنادالمذكور وأخرج أوداودعن جابرقال رى رجل بسهم في صدره أوقى حلقه فان فأدرج فى ثيابه كاهوونحن معرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده صيح وأخرج النسائ قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم زماً وهم بدما مم هانه ليس كلم يكلم في سبيل الله الاياني وم الفيام يدى اونه لون الدم والريح ريح المسك (قول وكذاخروج الدممن موضع غيرمعتاد كالعين وضوها) وألحاصل أنهاذا وحدمتا فالمعركة فلا يخلو اماان وحديه أثرأولا فان وجدفان كان خروج دم من برأحة ظاهرة فهوشها فغرر ظاهرة فانكان من موضع معتاد كالانف والدبر والذكرة تثبت شهادته فان الانسان قد سول دمامن شدة اللوف وانكان من غسرمعتاد كالاذن والعن حكم جاوان كان الاثر من غير ص ظاهر وحد أن مكون شميدا وانام يكن بهأ ثرأ صلالا يكون شهيدالان الظاهرأ نه لشدة خوفه انخلع قليه وأماان ظهرمن الفم فقالوا ان عرف أنه من الرأس بان بكون صافيا غسل وان كان خلافه عرف أنه من الحوف فمكون و يقول السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ونحن نقول الصلاة على الميت لاظهار كرامت. والشهيد أولى بها والطاهر عن الذنوب لا يستغنى عن الدعاء كالنبي والصبي

من جراحة فسه فلا يغسل وانت علت أن المرتقى من الحوف قسد يكون علقا فهوسوداء بصورة الدم وقديكون رقيقامن قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هوأحد الحمّلات (قهله و بقول السيف محاء للذنوب) ذكروه في بعض كذب الفقه حديثًا وهوكذاك في صحيح اس حمان واعمامعتمد الشافع رحمه الله مأفى المخارى عن جارانه علمه السلام لم يصل على قتلى أحدوهذامعارض بحديث عطاء بنألى رياح أن الني صلى الله عليه وسلم صلى على فتلى أحد أخرحه أبو داودفى المراسيل فيعارض حديث جابرعندنا ثم يترجع بانه مثبت وحديث جابرناف ونمنع أصل المخالف فى تضعيف المراسيل ولوسلم فعنده اذااعتضد يرفع معناه قيل وقدروى الحاكم عن حابر قال فقد رسول الله صلى الله علمه وسلم جزة حين فاء الناس من القتال فقال رحل رأيته عند تلك الشجرة فاء وسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فلارآه و رأى مامثل به شهق و يكي فقام رحل من الانصار فرى عليه بثوب غرجى مجمزة فصلى عليه غم بالشهداء فيوضعون الىجانب حزة فيصلى عليهم غر فعون ويترك حزة حتى صلى على الشهداء كلهم وفال صلى الله عليه وسلم حزة سيدالشهداء عندالله وم القيامة مخنصر وقال صحيح الاسناد ولم يخرحاه الاأن في سنده مقصل من صدقة أبوجاد الحنفي وهووان ضعفه يحبى والنسائى فقدقال الاهوازى كانعطاء ينمسلم وثقه وكانأجدين مجدين شعب بثني علمه ثناء ثاما وقال ابن عدى ماأرى به بأسا فلا مقصر الحديث عن درجة الحسين وهو حية استقلالا فلا أقل منصلاحيته عاضدا لغبره وأسندأ جدحد ثناعفان مسلم حدثنا جادين سلة حدثنا عطاء ن السائب عن الشعبي عن ان مسعود قال كان النساء يوم أحد خلف المسلين يجهزن على وحى المشركين الى أن فال فوضع النبى صلى الله عليه وسلم حزة وجى وبرجل من الانصار فوضع الى جنبه فصلى عليه فرفع الانصارى وثرك حزة عمبى بآخر فوضع الىجنب حزة فصلى علسه غرفع وثرك حزة صلى بومشذعابه سبعين صلاة وهدا أيضالا ينزل عن درجة الحسين وعطاء بن السائب فيه ما تقدم في ما بصلاة السكسوف وأرجوأن حادبن سلمة بمن أخذعنه قبل النغير فان حادين زيديمن ذكرأنه أخذعنه فبل ذلك ووفاله تأخرت عن وفاه عطاء بنعو خسسين سنة وتوفى جادين سلية قبل ابن زيد بنعوا انتي عشرة سنة فيكون صيحاوعلى الابهام لايغزل عن الحسن وأخرج الدار قطني عن الزعباس قال لما انصرف المشركون عن قتلى أحدالى أن قال غرقدمرسول الله صلى الله عليه وسلم جزة فسكر عليه عشراغ جعل يجاء بالرجل فيوضع وحزةمكانه حتى صلى علمه سبعث صلاة وكانت الفثلي بومئذ سبعين وهذا أيضا لانتزل عن المسسن عملو كان الكل ضعيفا ارتقى الحاصل الى درجة الحسن عم كان عاضد المراسيل سيد النابعين عطاءن أن رياح على أنّ الواقدى في المغازى قال دنتى عبدريه ف عبدالله عن عطاءعن ابن عباس فذكره وأسندفى فتوح الشام حدثنى رويم بنعاص عن سعيد بنعاصم عن عيد الرحن بن بشارعن الواقصى عن سيف مولى رسعة بن قدس المشكري قال كنت في الميش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عرون العاص الى أبلة وأرض فلسطين فذكر الفصة وفيها أنه قتل من المسلين مائة وثلاثون وصلى عليهم عروبن العاص ومن معه من المسلين وكان مع عروت عدة آلاف من المسلين (قول و تعن نقول الصلاة على المتلاظهار كرامته )لا يخفى أن المقصود الاصلى من الصلاة نفسم االاستغفار الهوالشفاعة والتكريم يستفادارادتهمن ايجاب ذاكعلى الناس فنقول اذاأوحب الصلاة على المستعلى المكلفين تكريا فلائن وحماعلهم على الشهيد أولى لان استعقافه الكرامة أظهر (قوله كالني والصي) لواقتصر على الني كان أول فأن الدعاء في الصلاة على الصي لابويه هذا ولواختلط قتلى السلين فتلى الكفار أومو تاهم

وفال السيف محاطلذنوب فأغنى عن الشفاعة وقلنا الصلاة على المت لاظهار كرامته والشهيدأولى بالكرامة وقوله (والطاهر عن الذنوب) جوابعن فوله السيف محاطلذنوب وهوظاهر

قال المصنف (والطاهر عن الذنوب لايستغنى عن الدعاء كالنبى والصببى) أقول قال ابن الهسمام لواقتصرعلى النبى صلى الله عليه وسلم كان أولى قان الدعاء في الصلاة على الصبي لابويه انتهى وفيسه بحث وقوله (ومن قتله أهل الحرب) طاهر مماذكر ناواعترض بأن من قتله أهل الحرب فهوفى معنى شهدا وأحد (فبأى شئ قتلوه الميغسل) وأماأهل البغى وقطاع الطريق فن أهل الاسلام فلم يكن قتيلهم معنى شهدا وأحد في شترط الحديدة أوالا آنة التى لا تلبث في شبوت الشهادة أجيب بأن كلامن الفرية بن لما أمر نابقتالهم ألحق بقتال أهدل الحرب قال الله قتال في أهل البغى فقا ناوا التى تبغى الا بنه وقال صلى الله عليه وسلم في قطاع الطريق فا تل دون مالك (٤٧٦) وقال من قتل دون ماله فهوشهيد واذا كان فتالهما مأمو وابه صار كفتال

(ومن قتله أهل الحرب أوأهل البغى أوقطاع الطريق فبأى شئ قتلوه أبغسل) لان شهداه أحدما كان كلهم قسل السيف والسلاح (واذا استشهد الجنب غسل عند ألى حنيفة ) وقالالا بغسل لان ماوجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يحب الشهادة ولا بي حنيفة أن الشهادة عرفت ما نعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة وقد صع أن حنظلة لما استشهد جنباغسلته الملائكة وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء اذاطهر تا

عوتاهم ليصل عليهم الاأن يكون موتى المسلين أكثر فيصلى حينتذ عليهم وينوى أهل الاسلام فيها بالدعاء (قوله فبأىشى قتاوه كانشميدا) لان القنال فقتالهم مثله في قتال أهل الحرب لان قتالهم مأمور به كأهـل الحرب قال تعالى فقاتــــا وأ التي تبغي حتى تفيء الى أحم الله وسمى فطاع الطريق محـــا دبى الله ورسوله والقطع بأن محارب الله ورسوله يجب قتاله على أنهدم بغاة فيدخلون في التي تبغي بالمفهوم اللغوى فالمقتول منهم باذل نفسه أبتغام مرضاة الله تعالى (قول ما كان كاهم قسل السيف والسلاح) الله أعلم بذلك ولاحاجة اليمه في شبوت ذلك الحكم اذيكني فيه شبوت بذله نفسه ابتغاه مرضاة الله أذهوالمناط في قسل المسركين (قوله ماوحب الجنابة) وهوالغسل (سقط بالموت) لان وجو به لوجوب مالا يصي الابه وقدسةط ذلك بالموت فيسقط الغسل ولان الشهادة أقمت مقام الغسل الواجب بالموت لاحتباس الدماء انقنل بغيرجارح أولتلطفه بهاانقثل بجارحمع قيام الموجب فكذا الواجب قبله وله أن الشهادة عهدت مانعة من شوت التنحس الموت وبالتلطخ والالرتب مقتضاه أمارفعها لنحاسة كانت قبلها فوقوف على السمع ولمرد بذلك الأفى تحاسبة الحدث الفطع أجاعا بانه لا بوضا شهد مع العلم باستلزام كل موت الحدث الاصغر أفله ما يحصل بزوال العقل فبدله فأويق الحال على عدم السمع لكني في ايجاب الغسل فكيف والسمع يوجبه وهوما صحمن حديث حنظلة وبه يندفع قولهما سقط بسقوط ماوجب لاجله ولولم يكن قاناف جوابه لملم يشرع غسل الحنابة للعرض على الله حسل وعلاوا دخال الفيركما كان مشروعاللقراءة والمسوقد لأيحب واحدمنهما ليتحقق سقوطه فانا صلحوا العبارة فقالوا سقط اعدم فأتدته وهى التوصل به الى فعل ما لا يحل الا بعد فع بضو ير قال الفائدة وهي العرض على الرب حل حلاله فيسق الوجوب الذى كان ابتافيل الموت بناءعلى أن صفة تعلقه قبل الموت للنوصل الى حل ما لا يحل بدونه حالة الحياة والعرض ان مات قبل الغسل والحق أن الدفع ليس الأبالنص وهو حديث حنظلة لان لهممأن مدفعواهذابان الوجوب قبل الموت كان متعلقابه وبعده يغبره فهوغسره أولا منتقل الىغسره الابدليل فنرج ع في ايجادهم ذلك الدليل الى حديث عنظلة فأن قالواهو اعماي فيدارادة الله سحانه تكر عه لاأنه واجب والالم يسقط بفعل غريرالا دميين لان الوجوب عليهم فلناكان ذلك أول تعليم للوجوب وافادة له الجازأن يسقط بفعلهم ذاكما القصود به الفعل بخلاف ما بعد الاول كغسل الملائكة آدم عليه السلام سقط بفعلهم لانما بتداءافادة الوجوبمع كون المقصود نفس الفعل ولم يسقط مابعده الابفعل المكلفين وأمامعارضة وبقوله عليه السلام زماوهم بكلومهم ولاتغساوهم فليس بدافع لانه في معينين

أهل الحرب وفي قتال أهل الحرب الحكم تعيمالاكة العكذافي فتالهما وقوله (لانماوجب بالحنابة سقط مالوت) لانه خرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الحناية (والثاني)أى الغسل سس المدوت (لم يحب) لان الشهادة تمنعه فان قوله علمه السلام زماوهم بكاومهم ودمائمهم لايفصل بين الشهيدا لخنب وغيره (ولايي حنمفة أن الشهادة عرفت مانعة غيررافعة فلاثرفع الحنامة الاترىأنهلو كأن فى ثوب الشهيد نحاسة تغسل تلك النحاسية ولاىغسلىعنەالدم قىل لولممكن رافعالوضي المحدث اذااستشهد واللازم بأطل فكذا الملزوم وأحسبأنه لايلزم مورأن بكون رافعا الاعملى أنالا تكون رافعا للادنى وبأنه تبت بالنص (فقدصم أنحنظلةرضي اللهعنه لمااستشهد حنما غسلته الملائكة ) فسأل رسول الله صلى الله علمه وسلمأهله عنحاله فقالت زوحته انه أصاب مي فسمع

الهيعة فأعلمه عن الاغتسال فاستشهد وهو حنب فقال عليه السلام هوذاك والهيعة الصوت الذي بفرع منه فان فيل ليس الواجب غسل بني آدم دون الملائكة ولوكان ذاك واجبالا من النبي عليه السلام باعادة غسله أحيب أن الواجب هو الغسل وأما الغاسل فحوز كائنا من كان ألا ثرى أن الملائكة لماغسل وازد معليه السلام أدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله وقوله (وعلى هذا الخلاف الخائض والنفساء اذا طهر ما) يعنى عنده ما لا يغسلان لان الغسل الاول سقط بالموت والشانى لم يجب بالشهادة وعنده يغسلان لان

وكذاقب ل الانقطاع في العصير من الرواية وعلى هذا الخيلاف الصبي لهدما أن الصبي أحق بهذه الكرامة وله أن السبف كني عن الغسل في حق شهداء أحدد وصف كونه طهرة ولاذ بعلى الصبي فلم بكن في معناهم (ولا يغسل عن الشهيد مه ولا ينزع عنه ثيابة) لماروينا (وينزع عنه الفرووالخشو والقلنسوة والسلاح والخف) لانم اليست من جنس الكفن (ويزيدون وينقصون ماشاؤا) اتماما للكفن قال (ومن ادتث غسل) وهو من صادخا قافى حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لان بذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء أحد (والارتثاث أن يأكل أويشرب أوينام أويداوى أوينقل من المعركة حيا) لانه الم بعض مرافق الحياة،

ليس حنظاة منهم ولوكان فى الكل وهومنهم كان قبل العلم بانه كان جنسالان العلم بذلك انحا كان من ذوجته بعد العلم بغسل الملائكة المعلى ما يفسده نص حديثه وهومار واه ابن حبان والحاكم عن عبدالله بن الزير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وقد قتل حنظاة بن أبي عام الذه في ان صاحبكم حنظاة تغسسله الملائكة عليهم السلام فسلواصاحبته فقالت حرج وهو حنب لما سمع الها أهدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدالة غسلته الملائكة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وليس عندالحاكم فسلواصاحبته يعنى ذوجت وهي حملة منت أبي بن سلول أخت عبدالله بن الولوكان قد بنى بها فلسلواصاحبته يعنى ذوجت موافقة من السماء فتح وأغلق دونه فعرفت أنه مقتول من الغد فل أصحت معتباً ربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخرل بها خشمة أن بقع في ذلك نزاع ذكره الواقدى وابن سعد في الطبقات وزاد وقال وسول الله صلى القه على الله عليه وسلم الحريث وفي غريب الحديث المسرف طي بالمناف أبي عام روق من والمناف أبي عام روق من المناف المنافقة والمنافقة والمنافقة وهو جذب المعتبرة وسعد منظلة بن أبي عام روق مدواقع امرأنه فغر بوهو جنب المعتبرة وقعد على صدره بذبحه فربه فوتب عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه سفيان بن حرب خمل على فالته في المنافق أبا سفيان عن فوسه فو في عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه حفولة بن شعوب الكناف فاستغاث به أوسفيان عن فوسه فو في عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه حفولة بن شعوب الكناف فاستغاث به أوسفيان غن فوسه فو في عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه حفولة بن شعوب الكناف فاستغاث به أوسفيان غن فوسه فو في عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه حفولة بن شعوب الكناف فاستغاث به أوسفيان غن فوسه فو في عليه حنظلة وقعد على صدره بذبحه فربه حفولة بن الكناف في المنافقة والمنافقة والمن

المتحدين الفائل الاسودن شعوب (قوله في العنة مثل شعاع الشمس وفي الواقدى سمى الفائل الاسودن شعوب (قوله في العميم من الرواية) احتراز عن الرواية الاخرى انه لم يكن الغسل واجساعليه ما قبل الموت اذلا يجب قبل الانقطاع وجه الختارة أن الدم موجب الاغتسال عند الانقطاع وقد مصل الانقطاع بالموت ولا بدمن الحاقه بالجنب اذقد صارأ صدام علا بالعرض على القه سعانه والافهوم شكل بادني تأمل (قوله ان الصبي أولى بهذه الكرامة) وهي سقوط الغسل فان سقوط الغسل فان المجيمة بوم الفيامة أشد متى قال أصحابنا خصومة البيمة بوم الفيامة أشد من خصومة المسلم (قوله وله أن السفال على حاصله اما ابدا قيدزائد في العلية فانهما علا السقوط بابقاء أثر المظلومية فقال هو العلاقية ابقاء أثر ها يجعل القتل طهرة أي حعل القتل في سقه المنا الله طهرة عن الذفوب ابقاء الاثر الظلم ولاذنب على غسير المكلف فلم يتصفق تأثير القتل في حقه الهذا المنا العلم وهوجود معه أصلا (قوله ويزيدون وينقصون ما شاؤا) أي يزيدون اذا كان ما عليه من غسير المنا أوهو غير موجود معه أصلا (قوله ويزيدون وينقصون ما شاؤا) أي يزيدون اذا كان ما عليه من غسير المنا القوله خلقا في حكم الشهادة أن لا يغسل وقيد به لانه المصر خلقا في نفس الحياة) تعليل لقوله خلقا في حكم الشهادة أن لا يغسل وقيد به لانه المصر خلقا في نفس الحياة) تعليل لقوله خلقا في حكم الشهادة أن لا يغسل وقيد به لانه المصر خلقا في نفس

\_\_\_\_\_\_\_ المائه م وثبابه م وأدا تعارضا المائه م وثبابه م وأدا المائه م وثبابه م وأدا تعارضا م وأبابه م وأدا تعارضا مرائل القياس وهو على ماذكر في الكتاب (قوله ويزيدون و مناوت المعدد المسنون و يقصون ما شاؤا يعنى اذا كان والمداعلي المعنون و وقوله (ومن ارتث) هومن قولك أو برث أى خلق وكلام من الهر

لاىغسلان لان الاغتسال ماكان واحماعليه ماقبل الانقطاع وفيرواية وهو العديم يغسسلان لان الانقطاع حصل مالموت والدم السائل ويُحَمَّم الاغتسال عند الأنقطاع وقوله (وعلى هذاا للاف الصبي) على ماذكرناه وقوله (بعدمالكرامة)أى بسقوط الغسل فانسقوط الغسل عنالشهيدلايقاء أثرمظ الومسه في القسل فكان اكراماله والمظاومية فى حق الصى أشد ف كان أولى بهذه الكرامة (ولايي حنيفة أنالسف كفي عن الغسل في حق شهداء أحد نوصف كونه طهرة) عن الذنب (ولاذنب الصي فلايكون في معناهم) ومن لميكن فيمعناهم غسسل وقوله (ولايغسسل عن الشهيددمه) ظاهر وقوله (وينزع عندالفروالخ) مندهبنا وقال الشافعي لابنزع عنمهن واحيم باطلاق قوله عليه السلام زماوهم منغرفصل ولنا ماروينا في السين عن ابنعاس رضىاله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلي أحد أن منزع عنهم الحديد

والحساود وأن بدفنوا

وقوله (ولوأوصى بشيَّ من أمــورالا خرة) الماقيــد بأمورالا خرة لانهاذا أوصى يه من أمورالد نيا يغســل بالاتفاق وقوله (الااذاعد مانه قتل عديدة ظل) أي حين منذلا بغسل قبل هـ قدا اذاء ما الهعينا وأمااذاعم أنه قتل بحديدة ظلا ولكن لم يعمل قاتله (٤٧٨) على أهل المحلة ولفظ الكتاب شيرالي هذا لانه فال (لان الواحب فيه مغسل كأن الواحب هناك الدمة والقسامة

وشمداء أحدماتواعطاشاوالكاس تدارعلم مفليقبلوا خوفامن نقصان الشهادة الااذاحلمن مصرعه كى لا تطأه الخيول لانهما ال شيأمن الراحة ولوآ واه فسطاط أو خمة كان مر شالما سنا (ولو بق حياحتى مضى وقت صلاة وهو بعقل فهومرتث الانتلا الصلاة صارت دينا في ذمته وهومن أحكام الاحياء قال وهذا مروى عن أبي بوسف ولوأوصى بشئ من أمورالا خره كان ارتشا اعند أبي بوسف لانهارتفاق وعندمجد لا يكون لأنهمن أحكام الاموات (ومن وجد قسلافي المصرغسل) لان الواجب فيه القسامة والدية فف أثر الظلم (الااذاعلم أنه قتل جديدة ظلما) لان الواحب فيه القصاص وهوعقو بةوالقاتل لايتخلص عنهاظاهرا أمافى الدنيا أوالعقبي وعندأبي يوسف ومحدرجه مااللهما لابلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات ان شاء الله تعالى (ومن قبل في حداً وقصاص غسل وصلى عليه) الشهادة بلهوشهيد عندالله تعالى قوله وشهداه أحدالن كونهذا وقع لشهداه أحدالله أعليه وروى البيهق فى شعب الأيان بسئد معن أى جهم ن حذيفة العدوى قال انطلقت يوم البرموك أطلف اب عى ومعه شنة ما وفقلت ان كان به رمق سقيته ومسعت وجهه فاذابه ينشد فقلت أسقيك فأشار أن نم فاذا رجل بقول آه فأشارا بنعى أن الطلق به اليه فاذا هوه شام بن العاص أخوع روب العاص فأثبته فقلت أسقيك قسمع آخر يقول آه فأشارهشام أن انطلق المه فئته فاذاهو قدمات فرجعت الى هشام فاذاهو قدمات فرجعت الى استعى فاداهوقدمات وأستندهوو الطيرانى عن حبيب بن أبي فابت أن الحرث بن هشام وعكرمة بنأى مهل وعباش بن أبى رسعة أنشوا بوم البرموك فدعا الرث عباه بشر به فنظر السه عكرمة فقال ارفعوه الى عكرمة فرفعوه اليه فنظر البه عياش فقال عكرمة ارفعوه الى عياش فاوصل الى عياش ولاالى أحدد منهم حتى ما تواوماذا فوا (قول أو عضى عليه وقت صلاة وهو يعقل) أى ويقدرعلى أدائها حتى يجب القضاء كذاقسده في شرح الكنز والله أعط بصته وفيه افادة أنه اذالم يقدر على الادا الايجب القضاء فان أرادا ذالم يقدر الضعف مع حضور العقل فسكونه يسقط به القضاء قولطائفة والخنار وهوظاهر كلامه في اب صلاة المريض أنه لايسقط وان أراد لغيبة العقل فالمغي عليه بقضى مالم رزد على صلاة يوم وليلة فتى يسقط القضاء مطلقالعدم قدرة الادامن الجريع (قوله وهذا مروىءن أيى رسف) فالكافى أوعاش مكانه يوماوليلة لانه ليس في مهي شهدا وأحداد لم يستى أحدمنهم حمالوما كأملا أوليلة وعن أبي يوسف وقت صلاة كاملا بغسل لانه وحب عليه تلك الصلاة وهومن أحكام الاحياء وعنهان عاش بعدالحرح أكثرالموم أوأكثراللملة يغسل اقامة للاكثرمقام المكل (قوله وعند محد) قيل الاختلاف بينهما فيااذا أوصى بامور الدنيا أما بامورالا خرة فلا يكون مرتثااتفاقا وقيل اللهلاف في الوصية بالمورالا خرة وفي أمور الدنيا يكون مرتئا تفاقا وقيل لاخلاف ينهسما فحواب أبي وسف فمااذا كانت بامور الدنيا ومجدلا مخالفه وجواب محد فمااذا كانت بالمور الا خرة وأبو بوسف لا يخالفه فيها ومن الارتثاث أن يسع أو يشترى أوشكام بكلام كشير بخلاف القليل فانعن شهد أحدامن تكلم كسعد من الربيع وهدا كادا كان بعدان تضاءا لرب وأماة بل انقضائها فلا يكون مرتشابشي عماد كرنا (قوله الأأن يعلم أنه قتل بحديدة ظلما) أى ويعلم قاتله عيناأ ماعجرد وحدانه مذبوحالا عنع غدله وقديستفادهذا من قوله لان الواحب فيه القصاص لان

القصاص ولاقصاص يحب الاعدلي القائل المعساوم (وهو ) أى القصاص (عقوبة والقائل لايتخاص عن العقوية ظاهرا) أما فىالدنما انوقع الاستمقاء أوفى العقبي اتكم يستوف فاوكان وحوب القصاص مانعاعن الشهادة لانست بابها وهو باطل فانقمل من وجب بقتله القصاص لسفمعيشهداءأحد اذلم يجب بقتلهمشئ ومن ليس في معناهم بغسل أحس بأنفائدة القصاص ترجع الى ولى القنيسل وسائرالناس دون القتسل فلم يحصل له بالقتلشي كالم عصل لشهداء أحد بخلاف الديه فانتفعها يعودالى المتحمي تقضى دونه وتنفسذ وصاباه وقسوله (وعند أبي يوسف وهمد مالاملت عمرلة السيف) ىعنى لاىشىترط فىقتىل وحدد في المرأن يقتل يحديدة عندهما بلالثقل من الحرواللشب مسل السيفءندهيماحتي لاىغسل القسل ظلافى المصراداعرف فاتله وعلم انه قتله بالمنقل لوحوب القصاص عندهما وعندأى حنمفة لا يحب القصاص في القتل بالمقل و يعرف في الحنايات وقوله (ومن قتل

في حداً وقصاص غسل الماروى أن ماءزارضي الله عنه لمارجم جاءعه الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال قدل ماعز كانقتل الكلاب فاذا تأمرنى أنأصنعه فقال عليه السلام لاتقل هدافقدتاب وبقلوقسمت وبته على أهل الارض لوسعتهم اذهب فغسله وكفنه وصل عليه ولابه باذل نفسه لايفاء حق مستحق ومن كان كذلك لم يكن في معنى شهداء أحدد لا نهم بذلوا أنفسهما بتغاء مرضاة الله فلا يلحق بهرم وقوله (ومن قتل من البغاة أوقط عالطريق لم يصل عليه) وقال الشافعي يصلى عليه لا نهم ومن الا أنه مقنول بحق فهو كالمقنول في وجم أوقصاص ولنا ان عليارضى الله عند له إينا بغدا والمناقل البغاة ولم يغسلهم فقيل المناقل المناقل المناقل المناقل المناقل على المناقل المناقل المناقل على المناقل المناقل المناقل على المناقل المناقل المناقل على المناقل المناقل على المناقل المناقل على المناقل المناقل المناقل على المناقل المناق

لانه باذل نفسه لا يفاء حق مستحق عليه وشهداء أحد بذلوا أنفسهم لا بتغاء مرضاة الله تعالى فلا يلحق ا بهم (ومن قتل من البغاة أوقطاع الطريق لم يصل عليه ) لان عليارضي الله عنه لم يصل على البغاة

#### ﴿ باب الملاة في الكعبة

(الصلاة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها) خلافالشافعي فيهما ولمالك فى الفرض لانه عليه السلام صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ولانم اصلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لان استبعابها ليس بشرط

وجوبه انما يتعقق على القائل المعين هدا اذاعنى بالقصاص استيفاء على ولى الامر لانسليم القاتل نفسه له (قول لانه باذل نفسه) وقد صعمائه عليه السلام غسل ماعزا (قول لان عليه الخالف) غربب والله أعلم في من قتل نفسه عدا اختلف فيه المشايخ قبل يصلى عليه وقيل لا ومنهم من حكى فيه خدا فأبين أبي يوسف اله ظالم بالفتل فيه خدا في المنابع وعنده ما يعلمه لابي يوسف اله ظالم بالفتل فيه خوب الباغى ولهما أن دمه هدر فصار كالومات حتف أنفه وفي صحيح مسلم ما يؤيد قول أبي يوسف عن جابر بن سمرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم بصل عليه

#### وباب الصلاة في الكعمة

(قوله خدافالشافي) سهوفانالشافي رجهالله برى جوازالمسلاة فيها وقوله تعالى أن طهراسى المطائفين والعاكفين وفي المحديث عن النع وأن الني صلى الله عليه وسلاد خل المكعبة هو وأسامة وبدلال وغيمان من طلحة وأغلقه عليه مكث نها قال ابن عرفسال المعبن وشلائة أعدة وراء مم صلى وكان الميت ومشد على سنة أعدة وكان هذا وعرب عن بساده وعودا عن عينه وثلاثة أعدة وراء مم صلى وكان الميت ومشد على سنة أعدة وكان هذا وغيره في المحديد بعارض رواية مما عن ابن عباس أن الني صلى القعليه وسلاد خل الكعبة وفيها ستسوار فقام عند سدارية فدعا ولم بصل وقدم على النافي ومن تأول حديث بلال بأنه أراد وهوما في المحديث بلال بأنه أراد وهوما في المحديث والمنافر عن ابن عرف الفاحديث والمنافرة ولي من المحديث والمنافرة ولي المحديث والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة ولي المحديث المحديث المنافرة ولي المحديث المنافرة ولي المحديث المحدي

وزجرالغيره واللهأعلم

﴿ باب الصلاة في الكعبة قد تقدم في أول الصلاة الحنازة وحمه تأخرهمذا الماب فلانعيده (الصلاة فى المكعبة جائزة فرضها ونفلها) عنددنا (خلافا للشافعي) فالصاحب وقعسه وامن الكاتب فان الشافعي برى حوازالصلاة فالكعية فرضها ونفلها كذاأورده أصحاب الشافعي في كتبهم ولمهورد أحمد من على أيضا هدا الخدلاف فماعنديمن الكتب وأجيب بأن مراده مااذاتوجه الحالباب وهو مفتوح واست العتبة مرتفعة فدد مؤخرة الرحل وهوخرمن الحل على البهوالاأن اطلاق الكلام ينافيه قوله (ولمالك في الفرض) يعني أنه يجوزالنف لفحوف الكعبة ولامحوزالفرض ويقول الصلاةفهاماترة من حث أنه استقلل بعضا وفاسدة منحيث الهاستديرآخر والترجيح

جانب الفسادا حساطا في أمر العبادة وهو القداس في النفسل أيضا الأنه ثرك لورود الاثر فيسه ومساء على المساهلة فأنه يحوز فاعداً مع الفدرة على المساهلة فأنه يحوز فاعداً مع الفدرة على الفيام والفيام والفيام والفيام والفيام والفيام والفيام والفيام والمنافذة المرض في معناه في أهومن شرائط الجوازدون الاركان ولانها صلاة استجمعت شرائط هالوجود استقبال الفيلة لان استبعاب البس بشرط كالوصلى خارجها والاستدبارا غيايوجب الفساداذ الم يستقبل بعضها لانتفاء المأمور به وهواستقبال شطرمنها

وأمااذا استقبل فمنوع لاته أتى بماأص وقوله إفان صلى الامام بحماعة نها) الصلاة بالجماعة في حوف الكعبة لا بخاوى وجوه أربعة اماأن يكون وجهه الى ظهر الامام أوالى وجده الامام أو يكون ظهره الى ظهر الامام أوالى وجده الامام والاول والثالث حائر بلا كراهة والثانى بكراهمة والرابع لايجوز أماجواز الاول فظاهر وأماجوازالثاني فاوجود المنابعة وانتفاءا لمانع وهوالنقدم على الامام وأما كراهته فلشبه بعايدالصورة بالمقابلة فينبغى أن يجعل بنه وبين الامام سترة تحرزا عن ذلك وأماجواز الثالث فلماذكره في الكتاب أنهمتوجه الحالفيلة ولأيعتقدامامه على الطاقيل وهذاليس بكافلان منجعل ظهره الى وجه الامام وهوالوجه الرابيع متوجه الى القبدلة ولا يعتقد امامه على الخطاومع ذلك لا تعبو زصلاته وكان الواجب أن يقول وهو غيرمتقدم عليه والحواب أنه لماعل عدم الجواز فى الوجدة الرابع بالنقدم على الامام دل على أنه ماتع فاقتصر على ذكره في الاول اعتماداً على أنه يفهدم من الثاني وقوله (بخلاف مسه النائحري يعنى اداصاوا في ليلة مظلة فعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام وهو يعلم حاله فانه لا تجوز مسلاته لانه اعتقدان امامه على الخطا وقدمر فى باب شروط الصلاة وقد ظهروجه عدم جواز الوجه الرابع من هذا وأمااذا كان على ين الامام أو يساره فهوأيضا فى المسجد الحرام وتعلق الناس حول الكعبة فيعض النسخ (£A+) حائز وهوظاهر وقوله (فأذاصلي الأمام

فتعلق وهو ظاهر لأنه

عطفعلى قولهصلي وقوله

(فن كان منهــم أقرب)

بنزاء اذامسلي الامام وأما

قوله (تحلق) بلافا ونقال

بعضهم حال بتقدر قد

وقدوله فين كان جزاء

الشرط وقال بعضهم هو

جزؤ الشرط وقوله فسن

كان حدلة أخرى شرطية

عطفت على الاولى وقوله

(ادالم يكن في حانب الامام)

يسرالى أنهاذا كانف حانبه

لمعز لوحودالتقسدملان

التقدم والتأخرانمايظهر

عند المحادالجانب قال

والتأخر من الاسماء الاضافية

(فان صلى الامام بجماعة فيها فععل بعضم مظهره الحظهر الامام عاذ) لانه متوجه الى القيلة ولايعتقدامامه على الخطابخلاف مسئلة التحرى (ومنجعسل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجز صلاته) لتقدمه على امامه (واداصلي الامام في المسجد دالمرام فتحلق الناس حول الكعبة وصاوا إبصلاة الامام فن كانمنهم أقرب الى الكعبة من الامام جازت صدادته اذا لم يكن في جانب الامام) لان المنقدم والنأخر انما يظهر عندا تحادا لجانب (ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلافه) خلافا للشافعي لانااك مبةهي العرصة والهواءالى عنان السماعند نادون البنا الانه ينقسل ألاثرى أمه لوم لى على جبل أبى قيس جاز ولا بنا مين يديه الاأنه بكر ملا فيه من ترك التعظيم وقدورد النهى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

يقال تعارض فيه الماتع والمبير باعتبارا به مستدير بعضها ومستقبل بعضها فتضمن منع كون استدبار بعضهامانعا بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقدوجد فلم يتحقق مانع (قوله لانه ينقل) ويحول والقبلة لاتحول في غير الضرورة حتى لونقل ثلك الاحجار وجب الموجه الى خصوص ذلك المكان واوصلى على جبل أرفع من الكعبة جازت فيلزم من مجوع هاتين أن القبلة هي ذلك العرصة الى عنان السماء (قوله وقد ورد النهي الخ) أخرج ان ماحد في سننه عن عمر رضى الله عنده أن رسولالله صلى الله عليه وسلم فالسبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والجزرة والحام وعطن الابل ومحبة الطريق وأشار الترمذى الى هذه الطريق وأعل بأبي صالح كانب الليث وهومختلف فيه قالصاحب التنقيم وأماأ بوصالح كانب الليث فقدوثف مجاعة وتكلم فيه معض الشارحين لان التقدم

فلا يظهرالاعتد اتحاد الجهة وفيه نظر لانهمامن الاسماء الاضافية وليس اللاضافة تقييد بجهة وقال بعضهم لانه عندا تحادالجهة كانفي معنى من جعل ظهر الى وجه الامام وهو جيد وقوله (ومن صلى على ظهر الكعبة) أي على سطحها ولعاء اختار لفظ الظهر لورود لفظ الحديث به على ماذكره أراد أن من صلى على سطع الكعبة (جازت صلاته) عندناوان لم يكن بن يد به سترة وقال الشافعي لا يحوز الاأن بكون بين يديه سترة بناء على أن المعتبر في حواز التوجه لي اللصلاة البناء وعند ناأن القبلة هي الكعبة هي العرصة والهواء الى عنان السماء ولامعتبر بالبنا الانهينقل الاترى أن من صلى على أبي قبيس مازت صلانه ولائى من بنا الكعبة بن يديه فدل على أنه لامعنبر بالبناه وقوله (الاأنه يكره) استثناء من قوله جازت صلاته وتذكيرالضمر بتأويل فعل الصلاة وأدائها (لمافيه) أى فى النعلى على ظهر الكعبة (من ثرك التعظيم وقدو رد النهي عنه) قيل أى عن ترك التعظيم وقيل عن أداء الصلاة على ظهر هاو روى عن أى هر يرة أنه قال نهى النبي صلى الله علمه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والزيلة والمقسرة والحام وقوارع الطريق ومعاطن الأبل وفوق ظهر ستالله الحرام

فرن الزكاة بالصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولان الصلاة حسنة لمعنى في نفسها بدون الواسطة والزكاة مله فقيل والمنطقة بها وموضعه أصول الفقيه والزكاة في اللغة عبارة عن النماء يقال ذكالزرعاد أغيى وفي عرف الفقهاء اسم لفعيل أدام حق يجب المال يعتبر في وحو به الحيول والنصاب لانها توصيفا المنطق وشرطها المسرية على المال المؤدى لان الله أهمال وآتوا الزكاة ولا يصول الانتاء الافي المدين وسيم الملك النصاب النباعي وشرطها المسرية والمباوغ والعقل والاسلام والخلوع والدين وكال نصاب حولي وصفة الفرضية وحكها الخروج عن والبلوغ والعقل والاسلام والخلوع والدين وكال نصاب حولي والمباوغ والعقل والاسلام والخلوع والدين وكال نصاب على المنازع والمباوغ والمباوغ والعقل والاسلام والخلوع والدين وكال نصاب ولي ومنه الفرضية وحكها المرازع والمباوغ والمباوغ

#### كأب الزكان

(الزكاة واجبة على الحرالعافل البالغ المسلم اذامات نصاباً ملكانا ما وحال عليه الحول) أما الوجوب فلقوله تعالى و والسماح المالية والمراد والمنافرة والزكاة والموالية والمنافرة والمنافرة والسلام المالة والمقل والبوغ المالة كره والاسلام المنافرة ولا تحقق من الدكافر ولا بدمن ملك مقد ارالنصاب

#### ﴿ كَابِ الرَّكَا ﴾

هى في اللغة الطهارة قدأ فلم من تزكى والتماء زكا الزرع اذاتمي وفي هذا الاستشهاد نظر لانه ثبت الزكاه بالهمز ععنى النهاء يقالى زكاه فيعوز كون الفعل المذ كورمنه لامن الزكاة بل كونهمنها يتوقف على ثبوت عن لفظ الزكاة في معسى النماء تمسى بهانفس المال المخرج جقالله تصالى على مانذكر في عرف الشارع فال تعالى وأ تواالزكاة ومعلوم أن متعلق الابتاء هوالمال وفي عرف الفقهاء هونفس فعل الابتاء لانهم يصفونه بالوحوب ومتعلق الاحكام الشرعية أفعال المكلفين ومناسنته الغوى أنهسداه اذيحصل بهالنما والاخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة النفس من دنس البخل والخالفة وللال باخراج حق الغيرمسه الى مستعقه أعنى الفقراء ثم هي فريضة محكة وسيما المال المخصوص أعنى النصاب النامى تحقيقا أوتقد براواذا يضاف اليه فيقال ذكأة المال وشرطها الاسلام والمربة والباوغ والعقل والفراغ من الدين وتقر بره ظاهر من الكتاب (قوله لقوله عليه السلام أدوا الخ) عن سليم ن عامى قال سمعت أبا أمامة رضى الله عنب بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في جية الوداع فقال اتقوا الله وصاوا خسكم وصومواشهركم وأدواز كافأموا لكم وأطبعوا اذاأم متم تدخاوا حنة ربكم قال فلت لابي أمامة منذ كم سمعت هذامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمسته وأنا الن ثلاثين سنة رواه الترمدي وصحمه وروى من حديث غيرا بي أمامة أيضا (قوله والمراد بالواجب الفرض) لقطعية الدليل اما مجازف العرف بعلاقة المشترك من لزوم استعقاق العقاب يتركه عدل عن المقيقة وهوالفرض اليه بسبب أن بعض مفاد برهاو كيفياته أثبتت باخبار الاحاد أوحقيقة على ماقال بعضهم ان الواجب نوعان قطعي وظني فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسماأعم وهو حقيقة في كل نوع (قوله لان كال الملائب) مقتضى الظاهر أن يقول لان الملك بها فكانه عم الملك في الملكيدا فلوقال على هذا التقدير لأن الملكم الم يصدق لشوتهدونها في المكاتب فانه مالك مداا ذليس بحر ثم لم يشكلم على قيد التمام وهو مخر ج المال كاتب فيخرج حينتذ من تين وهذا أعم اخرا حافاته مخرج أيضا

الدنها والنعاة من العقاب والوصول الى الثوابق العقى قال (الزكاة واحمة على الحر) أى فريضة لازمة بالكتاب وهوقوله تعالى وآبواالز كاة والسنة المعروفة وهي فالاسلام علىخس الحدث واجاع الامة لمشكرها أحدمن ادن رسول الله صلى الله علمه وسالم الى تومناهدا واغما عسدل عن لفظ الفرض الى الواحب إما لان بعض مقاديرها وكيفاتها البت وأخسار الاكاد أولان استمال أحددهما في موضع الاخرجائر محاذا وانماقال ملكاتأماا حترازا عنمال المكاتب فانهماك المولى واغاللكا تسافسه ملك المسد وعن مال المدون فانصاحب الدين بستحقه علمه فمكون ملكه ناقصا وكالامه فمه ظاه

(۲۱ – فتحالقدير اول) ﴿ كَابِ الزَّكَاةُ ﴾

(قوله والزكاة في اللغة عبارة عن النماء يقال ذكالزرع اذاعي) أقول مصدر ذكالزرع هوالزكاه والزكو ولم يذكو باء اللغة الزكاة في مصدره (قوله وسبها ملك النصاب النامي) أقول من اضافة الصفة الى الموصوف أى النصاب النامي المماولة فانه هوالسبب (قوله والمحاعد لعن لفظ الفرض الى الوجب امالان بعض مقادير ها و كيفياتها والمتباخ بارالا حاد) أقول لكن قال المصنف والمراد بالوجوب الفرض لانه لا شهة فيه بأي عن هذا التوجيه (قوله أولان استعمال أحده ما في موضع الآخر الحن أقول هذا لا يصل أن يكون سبب اللعدول (قوله و المناق الملكات الما احتراز اعن مال المكاتب) أقول الاحتراز عنه قد حصل باشتراط الحرية

لانه علمه ما السلام قدر السبب به ولا بد من الحول لانه لا بد من مدة يتصقى فيها النماء وقدرها الشرع بالحدول القولة علمه السلام لازكات في مال حتى يحول علمه الحول ولانه التمكن به من الاستنماء لا شقى الدينة المنافقة والغالب تفاوت الاسعار فيها فأديرا الحكم علمه تم فيل هى واجبة على الفور لانه مقتضى مطلق الامر وقيل على التراخى لان جبيع العروقت الاداء ولهذ الا تضمن بهلاك النصاب بعد النفريط

النصاب المهين من السائمة الذي تزوّجت عليه المرأة ولم تقيضه حتى حال عليه الحول فأنه لاز كأة فيه عليها عندأى حنفة خلافالهمالان المائوان تحقق بذاك لكنه غركامل بالنظرالي ماهوا لمفصودو صبرورته نصاب الزكاة منبي على عمام المقصود به لاعلى محرد الملك ولذالم يحب في الضمار و يخرج أيضا المسترى التعارة اذالم وتمض حتى حال حول لازكان فسه اذلم يستفدماك التصرف وكال الملك مكونه مطلقا التصرف وحقيقته مع كونه حاجزا ويخرج المال المشتغل بالدين اذلك اذصاحب الدين مستحق أخذه من غمر قضاء ولارضاء وهذا يصبره كالوديعة والمغصوب يخلاف الموهوب اهفانه يجب علسه في مال الهية بعد الحول وانتمكن الواهب من الرجوع لانه لا يملكه الابقضاء أو رضاء ولا يمخر جما لمك بسبب خبيث ولذا فالوالوأن سلطانا غصب مالاوخلطه صارملكاله حتى وحست علمه الزكاة وورث عنه ولايحني ان هـذاعلى قول أى حنيفة ان خلط دراهمه بدراهم غيرماستملاك أماعلى قولهما فلا فلا يضمن فلاست الملك لانه فرع الضهان ولا بورث عنه لانه مال مشترك فانما بورث حصة المت منه والله سحانه أعلم واذ قدعرفت هذآ فاوقيل تبيعلى المسلم السالغ المالك لنصاب مذكاتاما لكان أوجزا ديستغنى بالمالك عن المرّ و بتمام الملك عفر جالمكاتب ومن ذكرناه (قول لان الني صلى الله عليه وسلم قدر السبب به) له شواهد كثيرة ومنها حد مثال الحدرى قال قال علمه الصلاة والسلام ليس فيمادون خس أواق صدقة وليس فمادون منس ذورصدقة وليس فيمادون خسة أوسق صدقة وسيمر بك غيره من الشواهد (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لازكاة في مال الخ ) روى مالك والنسائي عن نافع أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من استفاد مالافلاز كاة عليه حتى يحول عليه الحول وأخرج أبوداود عن عاصم فن ضمرة والحارث الآءو رعن على عن النبي صلى الله علمية وسلم قال اذا كانت الدما تنادرهم وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم وساق الديث وفيه بعد قوله ففيها نصف د شارف ازاد قصساب ذلك قال فلا أدرى أعلى بقول فيعساب ذائه أو رفعه الى النبي صلى الله علسه وسلم والمس في مال زكاة حتى محول عليسه الحول والحارثوان كان مضعفالكن عاضم ثقة وقدر وى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه وردتهميم وقفه وروى هذا المعنى من حديث ابن عرو من حديث أنس وعائشة (قول دولانه المكن من الاستمام) بيان الكه اشتراط الحول شرعاو - قيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المفصود الاصلى من الابتلاء مواساة الفقرا على وحسه لايصرهوفة مرايأن يعطى من فضل ماله فلسلامن كثير والا يحاب ف المال الذى لانماءله أصلارة تعالى خلاف ذلك عندتكر والسنين خصوصامع الحاحة الى الانفاق فشرط الحول فى المقد التحارة من العبد أو بخلق الله تعالى اياه لهاليتمكن من تعقيقها في الوجود فيعصل الماء المانع من حصول صد القصود وقولهم في النقدين خلة النجارة معناه أنهما خلقاللتوسل بهما الى تحصيل غبرهما وهذالان الضرو رةماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين وفي أخذهاءلي التغالب من الفساد مالايخفي فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ماتندفع الحاجة بعنه بعدخلق الرغبة نهمافكا نالاتجارة خلقة (قوله تمقيل هي واجبة على الفور لانه مة تضي مطلق الاص) الدعوى مقبولة وهي قول الكرخي والدليل المذكورعلما غيرمقبول فان الخنار فىالاصول أن مطلق الاحرالا يقتضي الفور ولاالمتراخي بل مجرد طلب المأموريه فيحو وللكلف كلمن

وقوله (فأديرا لحكم عليه) معنى مكون الاعتمارية دون حقيقة الاستنها، حتى اذا ظهر النماءأولم بظهر تحب الزكاة وقوله (نمقيلهي واجمة على الفرر) وهوقول الكرخي فانه قال يأثم بناخرال كاه مدالتمكن وروى عن محده نأخو الزكان منغمعذرلا تقبل شهادته وفرق منهاوسنالج فقال لامام بناخسوا لمج ويأنم بتأخسرالز كاةلان فى الزكاة حق الفقرا وفائم بتأخير حقهم وأمااليج فغالص حيقالله تعالى وروىهشام عنأبي ومف أنه لامأم بتأخسر ألزكاه و مائم بتأخـ برالجم لان الزكا غيرمؤقته أماالج فهومؤقت كالصلاهفر عما لادرك الوقت في المستقبل وموضعه أصول الفقه

وقوله (وليس على الصبى والمجنون زكاة) هو الموعود بقوله المانذكره وقوله (هي غرامة ماليمة) أى وجوب شي مالى استعار الفظ الغرامة الوحوب لماأن حقيقة الغرامة هي أن بلزم الأنسان ماليس عليه كائه يقول الزكاة والحب مالى وكل ماهو واجب مالى يجب عليه كنفقة الزوحات والعشر والخراج فالزكاة تحب عليه ويؤدى عنه الولى وهو قول اس عروعا تشة (ولناأم اعبادة) لان العبادة ما بأني به المرء على خـــ لاف هوى نفسه تعظم الامرريه والزكاة كذلك وقد قال صــ لى الله عليه و علم بني الاسلام على خس الحــديث وغيرها عمادة بالاتفاق فكذلك هم وكل ماهوعمادة (لانتأدى الابالاختمار تحقمقاللا بتلاء ولااختمار لهمالعدم العقل) وهوقول على وابن من الصي فاما أن يكون باخسار أوغره فان عُمِّاسُ رَضَى الله عَهُمَا فَانْ قَيلِ الصلاةُ والصومُ والاعمانُ عَلَى أَصلَكُم يَصِمُ (١٨٣)

> (وليس على الصبي والمجنون ذكاة) خــلافاللشافعي رحه الله فانه يقول هي غرامة ماليـــة فتعتبر بسائر المؤن كنفف أاز وجات وصاركالعشر والخراج ولناأنها عبادة فلانتأذى الامالاخسار تحقيقالمعنى الابتلاء ولااخساراهمالعدم العقل

التراخى والفور فالامتنال لانه لم يطاب منه الفعل مقيدا بأحددهما فسق على خياره في الماح الاصلى والوجه الخنار أنالامر بالصرف الحالفقرمعه قرينة الفوروهي انه لدفع حاجته وهي معجلة فني لمتجب على الفور لم يحصل المقصود من الا يحاب على وحه التمام وقال أنو مكر الرازى وحوب الزكاة على التراحي لماقلنامن أن مطلق الامرالا يقتضى الفورفيعوز للكلف تأخسره وهدامعى قولهم مطلق الامراللراك لاأنهم بعنون أنالتراخى مقتصاه فلناان لم يقتضه فالمعنى الذى عيناه يقتضيه وهوظنى فتسكون الزكاة فريضة وفور بتهاوا جبة فيلزم بتأخسيره من غيرضرورة الاثم كاصر حبه الكرخى والحاكم الشهيدفي المنتق وهوعينماذ كرالفقيه أبوحعفرعن أبى حنيفة أنه تكره أن يؤخرها من غبرعذ رفان كراهة المحرم هي المحل عند أطلاق اسمها عنه م وإذار تواشهادته أذا تعلقت بترك شي كان ذلك الشي واحبالا نهما في رسة واحدة على مامى غيرمرة وكذاعن أبي يوسف في الحبر والزكاة فتردّشها دنه بتأخيرهما حينشذلان تراث الواجب مفسق واذاأني بهوقع أداء لان القاطع لم يوقته بلساكت عنه وعن محدثر قشهادته بتأخير الزكاة لاالج لانه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء وعن أى يوسف عكسه فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة والحق تعيم ردشهادته لان ردهامنوط بالمأثم وفد تحقق فى الحيم أيضا ما يوحب الفور مماهوغسرالصيغةعلى مانذكرفي بايدان شاءالله وماذكران شحماع عن أصحابا أن لزكاه على التراخي يحب جله على أن المراد بالنظر الى دلى الافتراض أى دلىل الافتراض لا بوحم اوهو لا بنو وحوددله ل الايجاب وعلى هذاماذ كروامن انهاذا شلاهل زكى أولا يجب عليه أن بز أبى بخلاف مالوشك أنه صلى أملا بعد الوقت لا يعيد لان وقت الزكاة المرفالشك حينتذفيها كالشك في الصلاة في الوقت والشك في الج مثله فى الزكاة هذا ولا يخنى على من أنم التأمل أن المعنى الذى قدّمناه لأيقتضى الوجوب لحواز أن بثبت دفع الحاجةمع دفع كلمكلف مكلف متراخياا ذبتقد راختيار الكل للتراخي وهو بعيد لابلزم اتحادزمان أدامجمع المكلفين فتأمل واذا أخرحتى مرض بؤدى سرامن الورثة ولوام يكن عند ممال فأرادأن يستقرض لاداءالز كاذان كانأ كررأيه أنه يقدرعلى قضائه بالاجتهادفيه كان الافضل له الاستقراض وان كان ظنه خلافه فالافضل أن لايستةرض لان خصومة صاحب الدين أشد (قوله هي غرامة) حاصله الحاق الزكان بفقة زوجة الصي والمجنون وعشرا رضهما وخراجها فانه يحب في أرضهما العشر واللراج وكذاالاراضي الموقوفة على المساحد وجميع جهات البروالحامع أنماغ رامة أي حق مالى يلزم بسبب في

فى شرح الكاكى قال الصنف (ولناأم اعبادة) أقول أى ليست بغرامة والمراد أنها عبادة تكليف فيدل على ذاك قوله تحقيقا لمعنى الاستلاء فلايرد صلاة الصي وصومه نقضاعلى الدليل (قوله وقد قال صلى الله علمه وسلم عى الاسلام على خس الحديث وغُـيرهاعبادة بالانفاق فكذلك هي أفول القران في المظم لا يقتضي القران في الحكم والاولى أن يقال واذا كأنت مبني الاسلام تكون عبادة بلاشبهة (قوله ولا اختيار لهما الخ) أقول قوله ولا اختيار لهما أى الاختيار الكامل الذي هومدار النكليف فلا يرد

النقض يصلانه وصومه فتأمل

كانالاول فلتصيح الزكاة عسل من الاخساروان كانالثاني انتقض قولكم وكل ماهوعمادة لانتأدى الامالاختسارفالجواب أنها انما تصم باخسار قوله فلتصيح الزكاة عشله من الاخسار قلناغيمتصور لان ذاك اختسار لادستان ضرر العدم الوحوب علمه وهذا الاختمار يسمتازم الضررف الامكون مدل

قال المصنف (خدلافا الشافعي فانه يقدولهي غرامة مالمة) أقول قال العلامية الكاكى أي وحوبمالي وفي المغرب الغرامية الزام شي ليس علمه وفي الكاني في هذا اللفظ ترك الادبلان الزكاة الست بغرامة مدلسل قوله تعالى ومن الاعراب من يتخذما ينفق مغرماذم الله تعالى قول الاعسراب انتهى الظاهر أنه أراد بالغرامة معنى المؤنة فال فى الايضاح والخسلاف بينناو بيند مراجع الى أصل وهوأن الواجب عنده مؤنة تعب حقاللف فمرهدذا النقل عن الايضاح

مالهما فتغاطب الولى بدفعه وبدلءلي الحكم المذكور أيضامارواه الترمذي من حديث عرو من شعيب عن أسه عن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألامن ولى يتماله مال فليتحرفيه ولايتركمحتى تأكله الصدقة فلناأما الحديث فضعت قال الترمذي اغمام وى الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال لان المثنى بضعف في الحديث قال صاحب التنقيم قال مهنأ سأ التأجدين حسل عن هذاالحديث فقال ليس بصيح وللعديث طريقان آخران عندالدارقطني وهماضعمفان باعترافه وأما القياس فنمنع كوث ماعينه تميام المناط فانه منقوض بالذمي لايؤ خذمن ماله الزكاة فاوكان وحوبها بمعرد كونهاحة أمالما شت الغبرام وأداؤهامنه مدون الاسلام بل وأحبر عليه كالحبر على دفع نفقة زوجته ونحوذان وحين اميكن كذال علمانه اعتبرفيها وصف آخراا يصعمع عدمه وهووصف العمادة الزائل مع الكفرقال عليه السلام بنى الاسلام على خسروء تدمنها الزبكاة كالصلاة والحجو الصوم فتتكون موضوعة عن الصبي قال علسه السلام رفع القبل عن ثلاثة عن النسائم حتى يستىقظ وعن الصي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أوداود والنساق والحاكم وصعمه واعتبار تعلق خطاب الدفع الذى هوعبادة بالولى بتداء لابطريق النبابة لسدفع بههذا ومايقال المعتبر في الاداونية الاصل لا النائب حائز لكن الكلام في شبوت مفيدوقوع هذا الحائز اذبجردا لجواز لا بلزم الوجود شرعافلا بفيدماذ كروه المطاوب ولم وحدد فان الحديث لم شبت والقماس لم يصير كاسمعت على أنه لوصير لم يقتض الاوجوب الادامعلى الله كاهو في المقسر عليه من نفقة الزوحة وهل مكون تصرف الانسان في مال غير ما لا بطريق السابة وبهيفارق تصرفه في مال نفسه ومار ويعن عروابنه رضى الله عنهما وعائشة رضى الله عنهامن القول وجوبهاق مالهمالا يستلزم كونه عن سماعاذ قدعلت امكان الرأى فمه فحور كونه ساعلمه - فاصله قول صحابي عن احتماد عارضه رأى صحابي آخر قال مجدين الحسين في كتاب الآثار أخيرنا أبو حنىفة حدثنالى شن أى سلم عن مجاهد عن النمسعود قال لس في مال المتمرز كاة وليث كان أحد العلماء العباد وقيسل اختلط في آخر عمره ومعساوم أن أباحنه فه أمكن ليذهب فمأخد عنه في حال اختلاطه وبرويه وهوالذى شددفي أمرالروا بةمالي شدده غسره على ماعرف وروى مشل قول ابن مسعود عن ان عباس تفريه الن الهدعة وفي الن الهدعة ما قدمنا وغيرم، وحاصل ما نقول في نور الزكاة عنهماان نفى العبادة عنهما بالنافى الثابت وعن وليهما ابتداعلي العدم الاصلى لعدم سلامة ما فيد ثبونه عليمه ابتداء وأماا للافهما بالمكاتب فى نفى الوجوب يجامع نقصان المائللسوت لازم النقصان منعدم جواز تبرعاته مابل أدنى لعدم نفاذ تصرفاته مافيه مخلاف المكاتب ففيه تطرفان المؤثرف عدم الوجوب على المكاتب ليس عدم حواز النبرع ولاالنقصان السس عند ميل النقصان المسسعن كونهمد نوناأ ولانملكه باعتبار البدفة طالتردد فى قرار الملك لتجويز عزه فيصدر السيدملكا وهوليس ملكاحقيقياأصلا بخلافالصي والمحنوف يؤابرا دالعشر والخراج يتوحيه على وحبه الالزام فلوتم واء ترفنا بالخطافي امحاء مافي أرضه المبضرناني المتنازع فمه تمحوا به عدم معنى العمادة في الخراج مل هي مؤنة عيضة في الارض وقصوره في العشر لان الغالب فسيه معنى المؤنة ومعنى العبادة فسيه تابيع فالمالك ملكهما بمؤنتهما كاءلك العبدمل كامصاحبابها لان المؤنة سب بقيائه فتثبت مع ملكه وكذا الخبراج سنب نقباءالاراضي فيأبديملا كهبالان سيبه بقاءالذبءن حوزة دارالاسلام وهو بالمقاتلة ويقاؤهم بتؤنتهم والخراج مؤنتهم ماتفاق العمامة على حدله في ذلك والعشر للفقرا والنبهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام اغما تنصرهذه الامة يضعيفها بدعوتهم الحديث والزكاة وان كانت أيضا الفقراء الكن المقصود من ايجاب دفعها اليهم في حقه الابتلاء بالنص الفيد اكونها عسادة محضة وهو بني الاسلام الحديث وفى حقهم سدّ حاجم مرالنظور اليه فى عشر الاراضى الثانى لانه لم يوجد فيه صريح

وقوله (بخد المضائلون) جواب عن قوله وصار كالعشر والخراج وقوله (وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة) لما أن سبب وحوب العشر الأرض النامية بالخارج فباعتبار الارض وهي الاصل كانت المؤنة أصلاو باعتبار الخارج وهو وصف الارض كان شبهها بالزكاة والوصف بابع للوصوف فكان معنى العبادة تابعا فان قيل سبب وجوب الزكاة النصاب النامى والنصاب أصل والهما، وصف ومع ذلك لم يكن في الزكاة معنى المؤنة أصلا فالحواب أن المؤنة ما يحتاج السه البقاء كالنفقة والزكاة معنى المؤنة أصلا فالجنون (في بعض السنة فه و عنزلة الافاقة في بعض الشهر) يعنى اذا كان مفيقا في جزء من السنة أولها أو آخرها قال أوكثر بعد ملك النصاب تلزمه الزكاة كالوافاق في جزء من شهر (٥٨٥) ومضان في وم أولية لزمه صوم الشهر كله

بخدلاف الخسراج لانهمؤنة الارض وكذا الغالب فى العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة بابع ولوأفاق فى بعض السنة فهو بمنزلة افاقته فى بعض الشهر فى الصوم وعن أبى يوسف رجه الله انه بعتبرا كثرا لحول ولا فرق بين الاصلى والعارضى وعن أبى حنيفة انه اذا بلغ مجنوناً يعتبرا لحول من وقت الافاق - بمنزلة الصى اذا بلغ

وجب كونه عبادة عضة وقدعهد تقر والمؤنة في الارض فيكون على النظر على المعهود غيرأن خصوص آلمصرف وهممالفقراء يوجب فيه معنى العبادة وهذاالقدرلايستلزم سوىأدنى ما يتحقق به معناها وهو بكونه تبعافكان كَذلك (قُولِه ولوأفاق)أى المجنون اعـلمأن الوجوب مطلقالا يسقط بالعجز عن الاداء للجسز عن استعمال العقل بلاذا كان حكه وهو وحوب الادا ويتعسذ رمتعلقه وهوالاداء امتثالامع عسدم العق ليشرط نذكره يحوان يكون من العبادات المحضة فأن المقصود من ايجاب العاد نفس الفعل ابسلا البطهر العاصى من المطيع وهذا الايتحقق الاعن اختيار صحير وهولا يمكن بدون العقل وانماانت في الوحوب لانتفاء حكمة لانه المقصودمن وان وجد السبب كاينت في لانتفاء غدله بخالاف ماالمقصودمنه المال ووصوله الى معين كالخراج والنفقات وضمان المتلفات والعشرقانه لا يتعذر معه حكمه وهوالا يصال فانه مما يحصل بالنائب فأمكن ثبوت حكم الوجوب مطلقا أعنى وجوب الأداودون عقسل بخسلاف العبادات الحضمة فان اختيار النائب ليسه واختيار المستنب فسلايطهر بفعله طاعمة من عليه الااذا كان استنابه عن اختيار صحيح ولا يكون ذلك الابالعقل عمايتعدر الاداء فيسه عسدعدم العقل اعمايسقط الوجوب بشرطين أن كون الجنون أصليا وهوالمنصل بالصيان بلغ مجنونا أوعارض ساطال وأن يكون تبقية الوجوب يستازم المرج فى فعدل المأمور به أما الاول فلات العارض ا ذالم يطل عد عدما شرعا كالنوم لايسقط الوجوب ويحب على النائم القضاء وذلك لانه بنوقع نواله فى كل ساعة بخلاف الطويل فى العادة والمنون ينقسم الى مديد وقصير فالحق المديد بالصبا فيسقط معه أصل الوجوب والقصير بالنوم بجامع أن كالاعذر بعيزعن الآداء ذال قبل الامتداد وأماالناني فلانالو جوب لفائدته وهي الادا وأوالقضا وفام بتعد درالاول وبثبت طريق تعدر الثاني لاتنشن الفائدة فلا ننتفي هو وطريق تعذره أن يستلزم حرجاوه وبالكثرة ولانهاية لهافاعتبرنا الدخول فيحد التكرار فلذاقدرنا فالصلاة بالستعلى مامرق بالصلاة المريض وفي الصوم بأن يستوعب الشهر وفى الزكاة أن سستغرق الحول غند مجدوهو رواية عن أبي بوسف وأبي حنيفة وهو الاصم لان الزكاة تدخل فى حدالتكرار مدخول السنة النانية وفيه تظرفان التكراد بخروج الثانية لامدخولها لانشرط الوجوبأن تمالحول فالاولى أن المعتبر في الزكاة والصوم نفس وقتهما ووقتهما مديد فاعتبر نفسه فقلنا انمايسقط باستيماب الجنون وقتهما حتى لوكان مفيقاف مزمن الشهر وجن فى باقى أيام مازمه قضاء

فى قول محمد ورواية عن أبى وسف لماأن السينة الزكآة بمنزلة الشهرالصوم والافاقة في بزء من الشهر كالافاقية في جمعه في وحوب صوم جميع الشهر فكذاهذا (وعن أنى نوسف أنه يعتبرأ كثرا الول) فان كان مفيقافيه فقدغلت العمة المنون فصار كنون ساعية فوحت الزكاة وان كان مجنونا فسه كان كالجنون فيجمع السنة رولا فرق بين) الحنون (الاصلي) وهـ و أن مدرك معنسونا (والعارضي)وهوأن درك مفيقا ثم يجن على ظاهر الروامة يعمى اذا أفاق بعض السنة وحست الزكاة سواء كان الجنون أصلما أوعارضما لماذكرناوكذا على قول أبى بوسف لان المتسرعندة الافاقسة في أكثرا لحول من غسرنظر الى الاملى والعارض (وءن أبي حنفية) في ألاصلى (أنه يعتبرا لحول من وقت الاعانة عـنزلة

الصى اذابلغ)لان السكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الافاقة عنزلة بلوغ الصي وأما اذاطر أالجنون فان سمر سنة ، قط لانه استوعب مدة التكاليف وهي الصلاة والصوم والحبر وان كان أقل من ذلك لم يعتبر

(فوله فالحواب أن المؤنة ما يحتاج المعالمة المالنفة والزكاة لدست سببالمقاء المال الخ) أفول وكدا النففة است سببالمقاء المال بللمقاء الزوجة مثلا وكذا الزكاة لمقاء الفقراء (قوله وعن أبي وسف أنه يعتبراً كثرالحول الخ) أفول النصف كالاكثر في حق الجنون يفهم ذاك من سباق كلام المصنف

قال (وليس على المكاتب زكاة) قدد كرنا أن المكاتب ليس المملك تام فلا تعب عليه الزكاة (ومن كان عليه دين يحيط بحاله) والممطالب من جهة العباد سواء كان الله كالزكاة أوللعباد كالقرض وعن المسع وضمان المنطقات وأرش الحراحة ومهرا لمرأة سواء كان من النقود أومن غيرها وسواء كان حالاً أومؤجلا (٤٨٦) (قلاز كانتقليه وقال الشافعي يحب لتحقق السبب وهوملك نصاب تام) فان

(وليس على المكاتب زكاة) لا ته ليس عال من كل وجه لوجود المنافى وهوالرق ولهذا الم يكن من أهل أن يعتى عبده (ومن كان عليه دين عبط عاله فلاز كاة عليه) وقال الشافي تحب لتعقق السبب وهو ملك نصاب نام ولنا أنه مشفول بحاجته الاصلية فاعتبره عدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة (وان كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابا) لفراغه عن الحاجة الاصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد

كله وفيالز كاة في السنة كلها وروى هشام عن أبي يوسف أن امتدادا لحنون يوجوده في أكثر السنة ونصف السنة ملق بالاقل لان كل وقتما الحول لكنه مديد حدافقة رئابه والاكثر يقام مقام الكل فقدرنابه تيسيرا فان اعتبارأ كثره أخف على المكلف من اعتبارالكل لانه أفرب الى السقوط والنصف ملق بالاقل تمان عدالا يفرق بين الاصدلي وهو المنصل برمن الصبابان حن فبل الباوغ فبلغ مجنونا والعارض بان بلغ عاقلا عمين فيماذ كرنامن المكم وهوظاهر الرواية وخص أبو يوسف الحكم آلذ كور بالعارض لانه الممتى بالعوارض أماالاصلي فكمحكم الصباعند وفيسقط الوحوب وانقل ويعتسر أبتسداء المول من وقت الافاقة كايعتبرا بتسداؤه من وقت البلوغ ويجب بعد الافاقة مابق من الصوم لامامضي من الشهر ولا يحب مامضي من الصلاة بماهوأ قسل من يوم وليلة بعد الباوغ وقيدل على العكس وروىءن أي حنيفة أيضا كاذ كرالصنف وصاحب الايضاح وجه الفرق أن الجنون قبل البلوغ فى وقت نقصان الدماغ لا قدمانعه عن قبول الكال مبقية له على ضعفه الاصلى فكان أمرا أمليآ فلاعكن الحاقه بالعدم كالصي يخلاف المآصل بعدالباوغ فانه معترض على المحل الكامل بلوق آفةعارضة فيمكن الحاقه بالعدم عندانتفاء الحرج كالنوم وقال محدالجنون مطلقاعارض لان الاصل فى الجبلة السلامة بل كانت متعققة فى الوجود وقواتها اعما يكون بعارض والجنون بفوتها فكان عارضا والمسكم في العارض أنه عنع الوجوب إذا آمتدوالافلا (قوله لانه ليس عمالكُ من كل وجمه) أحسن من تعليلهم بأنه مصرف آلز كانوانص لانه لامنافاتف العقل بين ايجاب الصدقة على من جوَّزله أخذها ولافى الشرع كابن السييل هذا وأما العبد المأذون فان كان علكه فهومشغول بالدين وان كان يغضل عندينه قدرنصاب نعلى المولى ذكانه وكذا ان فضل أقل وعندالمولى مال آخرضهه السه وذك الجيع (قوله واناانه مشغول) يتضمن تسليم أنه نصاب تام لانه ص جع ضميرانه عمم منع استقلاله بالمسكم الداء أنتفآه جزءالعلة بادعاء أن السبب النصاب الفارغ عن الشغل أوآبداء المانع على تقديرا ستقلاله على فول مخصصى العاة واندااء تبرناعدم الشغل فى الموجب لان معه يكون مستعقابا لحاجة الاصلية وهودفع المطالبة والملازمة والحيس في الحال والمؤاخذة في المآل اذالدين حائل بينه وبين الجنة وأى حاجة أعظم من هذه فصار كالماء المستحق العطش وثباب البذلة وذلك معتبر معدوما حتى جاز التيم مع ذلك الماءولم تجب الزكاة وان بلغت ثياب البذلة نصبا ومافى الكافى من اثبات المنافاة الشرعية بين وحوب الزكاة على الانسان وحل أخذهاله فيه تظرلها منامن عدمهاشرعا كافى ان السيل عب علسه ويجوزله أخذها وتقر يرمبانه انكاث غنيا قرم الأخذ عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لأتحل الصدقة لغي والاحرم الاخذ منه لقوله عليه السلام لاصدقة الاعن ظهرغني فيسه نظر لاما نختار الشق الاول ونمنع كون الغني الشرعي

المدون مالكلاله لان دينالحر العميم يحسف ذمنه ولا تعلق له عاله ولهذاعلك النصرف فسه كيف شاء (ولنا أنه مشعول عاجنه الأصلية)أىمهد لمادفع الهلاك حقيقة أوتقدر الانصاحه محتاج المهلاحل قضاء الدين دفعا العس والملازمةعن نفسه وكل ماهو كذلك اعتسر معدوما كالماء المستعق فالعطش لنفسيه أودايته وساب المهنة وهدذاأنضا راجع الى نقصان الملك فان لصاحب الدين أن مأخدذهن غدمرضاه ولاقضاه فسكان ملسكانا فصا وقوله (وانكانماله أكثر مندينه) ظاهر واعدأن المدوناذا كانه صنوف من الاموال الخنلفة والدين يستنغرق بعضها صرف أولاالى النقودفان فضل أي منه صرف الى عروض التمارة دون الساعة فان فضلشي منيه صرفالي مال القنية فان كان له نصب منالابسل والبقر والغنم يصرف الح أقلهاز كانحتى انفهند المسئلة يصرف الدين الى الابل والغمن

ولا يصرف الى البقر ثم المبالك بالخياران شاء صرف الى الغنم وان شاء الى الابل لا تتحاد الواجب فيهما والاصل ف منصرا جنس هذه المسائل أن ما كان أنفع الفقراء لا يصرف الدين اليه وقوله (والمراددين له مطالب) ظاهر

<sup>(</sup>قوله فان لصاحب الدين أن يأخد من غير صاء ولاقضاء) أقول هذا اذا كان المال من جنس حق الدين وأما اذا لم يكن من جنسه فلس كذلك

وفوله (حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك) صورته رجل ملك ماتنى درهم فضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية لان وجوب زكاة السنة الأولى ولوحال الحول على الماتين فاستهلك وجوب زكاة السنة الاولى ولوحال الحول على الماتين فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة تم استفاد ما تنى درهم وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه فركاة المستفاد لا نوجوب زكاة النصاب الاول دين في ذمته بسعب الاستهلاك فنع وجوب الزكاة وقوله (خلافال نوبهما) أى فى النصاب الذى وجب فيه المنالك فانه لم يجعل هذين الدين ما نعم الركاة لا كان المنالب المنالب المنالك فانه لم يجعل هذين الدين ما نعم المنالك فانه لم يجعل هذين الدين المنالك من الكفارة وقد والكفارة وقد والمنالك المنالك منالك المنالك من الكفارة وقد والمنالك المنالك منالك المنالك منالك المنالك ا

حتى لا بمنع دين الندر والكفارة ودين الزكاة ما نع حال بقاء النصاب لانه ينتقص به النصاب وكذا بعد الاستملال خسلافالز فرفيم - ما ولا بي يوسف في الشاتى على ما روى عنه لان الممطالبا وهو الامام في السوائم ونا ثب في أموال التجارة فان المسلال نوابه (وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعسد الخدمة وسلاح الاستعمال ذكاة) لانها مشعولة بالحاجة الاصلية ولست شامعة أيضا

وسف في الثاني) أي في النصاب الذي وحسفسه دين الاستهلاك (على ماروى عنه)أىعلىمار وىعنه أصعأب الاملاء وقوله (لان له مطالبًا وهو الامأم في السواتمونائسه فيأموال التمارة فأن المسلالة نوابه) دليلنا وهذالان ظاهرقوله تعالى خد من أموالهم مسدقة بثبت الامامحق الاخذمن كلمال وكذاك رسول الله صلى الله علمه وسلم والخليفتان بعده كافوا لأخسذون الىأن فؤض عمان رضي الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن الاموال الباطئة الى ملاكهالمسلمة هي أن النقدمطمع كلطامع فكره أن يفتش السعاة على التجارمستورأموالهم ففؤض الاداء اليهم وحق الاخدذ الساع لغرض الشوت في ذلك أيضافانه اذامرعيلي العاشركانيه أن بأخد منسه الزكاة فيطالبه ومحسسه واذلك

منعصرا فما يحرم الأخذوقوله عليه السلام لاتحل الصدقة لغني مخصوص بالاجماع بابن السبيل فعاز معصمه بالقياس الذىذ كرناه مرة أخرى قال المشايخ وهوقول انعروعمان وكانعمان رضي الله عنه يقول هذا أشهرز كانكم فن كانعليه دبن فليؤددينه حتى تخلص أمواله فيؤدى منهاالز كانجعضرمن الصابة من غيرنكر ماذاسة طالدين كأن أبرأ الدائن من عليه الدين اعتبرا بتداء الحول من حين سقوطه وعند محدرجه الله عبدال كافعندهام الحول الاول لانالدين عنع الوجوب الطالبة وبالابرا نبينانه لامطالية فصاركا به لميكن وقال أبو بوسف الحول لم يتعقد على نصاب المدبون فأنه مستعق لماجته فهو كالمعدوم (قوله حتى لاءنع دين الندرو الكفارة) وكذادين صدقة الفطرو الجيوهدى التمتع والاضحية لعددم المطالب بخلاف العشر والخراج ونفقة فرضت عليه لوحود المطالب بخلاف مالوالنقط وعرفها سنة بم تصدق بها حيث تجب عليه و كاة ماله لان الدين ليس مسقنالا حتمال البازة صاحب المال الصدقة (قول ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب) صورته له نصاب حال عليسه حولان لم يزكه فيهم الازكاة عليه فى المول الثاني لان حسة منه مشغولة بدين الحول الاول فلم يكن الفاصل في الحول الثاني عن الدين نصايا كاملا ولوكان المخس وعشرون من الأبل لميز كها حولين كأن عليه في الحول الأول منت مخاص والمعول الثانى أربع شياء (قول وكذابعد الاستهلاك) صورته لانصاب حال عليه المول فلم يزكه ثم استهلكه ثم استفادغيره وحال على النصاب المستفادا لحول لازكاة فيه لاشتغال خسة منه بدين المستهلك بخلاف مالو كالكالاول لم يستهل بل هل فانه يجب في المستفاد اسقوط زكان الاول بالهلاك و بخلاف مالواستهلكه قبل الحول حيث لا يجبشي ومن فروعه اذا باعنصاب الساعة فبل الحول بيوم بساعة مثلها أومن جنسآ غرأو بدراهم ريدبه الفرارمن الصدقة أولار بدلم تحب الزكافعليه في البدل الامحول جديداً و مكوناه مابعمه اليه في صورة الدراهم وهذا بناء على أن استبدال السائمة بغيرها مطلقا استهلاك بخلاف غيرالساعة (قولة على ماروى عنه) هي رواية أصحاب الاملاء ولمالم تكن ظاهر الرواية عنه مرضها ووجه الفرق أندين الستهلك لامطالب امن العباد يخسلاف دين القام فانه يحوزان عرعلى العاشر فيطالبه ولا كذلك المستهلك (قوله لان له مطالبا) منجهة العباد لان الملاك قوابه وذلك أن ظاهر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الأنه توجب عن أخذ الزكاة مطلقا الامام وعلى هذا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده فلماولى عمان وظهر تغيرالماس كره أن تفتش السعاة على الناس مستور أموالهم

منع وجوب الزكاة وبهذا فرق أبو يوسف من دين الزكاة ودين الاستهلاك فان دين النصاب المستهلك لامطالب من جهة العباد بخسلاف النصاب القائم فانه عمل أن عربه على العاشر فتنبت المولاية المطالبة حين ثند وقوله (لانج المشغولة بالحاجة الاصلية وليست بنامية) بعنى أن الشغل بالحاجة الاصلية وعدم النماء كل منهما مانع عن وجوبها وقد اجتمعاه هنا أما كونها مشغولة بها فلانه لابدله من دار بسكنها وثباب يلسما وأما عدم النما فلانه اما خلق كافى الذهب والفضة أو بالاعداد التجارة وليساع وجودين ههنا

#### وعلى هذا كتب العلم لاهلها

ففؤض الدفع الى الملاك نيابه عنه ولم تختلف الصابة عليه في ذلك وهذالا يسقط طلب الامام أصلاواذا لوعل أنأهل لدة لايؤدون زكاتهم طالبهم بهافلافرق بين كون الدين بطريق الاصالة أوالكفالة حتى لا يعب عليهما الزكاة مخسلاف الغاصب وغاصب الغاصب حدث يحب على الغاصب في ماله دون مال غاصب الغاسب لان الغاصب ان ضمن رجع على غاصبه بخلاف غاصبه وانما فارق الغصب الكفالة وان كان في الكفالة بامر الاصيل وجع الكفيل اذا أدى كالغاص لان في الغص لدس له أن يطالهما جمايل اذااختار تضمن أحدهما يبرأ الاحر أمافي الكفالة فلهأن يطالهمامعافكان كلمطاليا بالدِّين وكاعنع دين الزكاة عنع دين العشر والخراج وقد تقدم لنا \* ومن فروع دين النذر لو كان له نصاب فنذرأن يتصدق عائةمنه ولم مصدق حتى حال الحول وجب عليه خسسة لزكانه م يخرجه عن عهدةنذر تلك المائة التصدف بسبعة وتسعين ونصف لانهنذر التصدق تعيندراهم استقى منهادرهمان ونصف ولواستعقعن المنذوريه كالهسقط فكذابعضه ولوكان أطلق النذر فأبضف المائة الى ذلك النصاب لزمة بعدا المستقمام المائة عمان كان الديون نصب بصرف الدين الى أيسرها قضاء فاذا كان ا دراهم ودنانبر وعروض ودينه غبرمستغرق صرف الى الدراهم والدنانبر أؤلاا ذالقضاءمهما أيسرلانه لاعتاج الي يعهدماولانه لاتتعلق المحلمة بمنهدما ولانهدمالقضاء الحدوائج وقضاء الدين أهمهاولان القاضي أن يقضى منهدما جبرا وللغريم أن يأخذ منهمااذاظفر بهماوهم أمن جنس حقه فان فضل الدنءنهما أولم يكن له منهماشي صرف للعروض لانهاعرضة للسع بخلاف السوائم لانم البن والنسل فانلم يكن له عروض أوفضل الدين عنهما صرف الحالسوام فأن كات أحماسا صرف الح أقلها ذكاة نظر اللفقرا فان كانتأر بعين شاة وخسامن الابل وثلاثين من البقر صرف الى الابل أوالغنم يخبر ف ذاك دون البقر وعرف من هذا أنه لولم يكن له البقر تخير لاستوائهما في الواجب وقيل يصرف الى الغنم لتجب الزكاة فىالابل فى العام القابل وهل عنع الدين المؤجل كاعنع المجل في طريقة الشهيد لاروا مه فيسه ان قلنالا فله وجه وان قلنانم فله وجه ولو كان عليه مهر لامر أنه وهولار يد أداء ولا ععل مانعامن الزكاةذكره في التعقية عن يعضهم لانه لا يعدّ ود ينا وذكر قبسله مهر المرأة يمنع مؤحلا كان أومعلا لانها متى طلبت أخذته وقال بغضهمان كانمؤ حلالاءنع لانه غسرمطالب به عادة انتهى وهدأ يفيدأن المرادالمؤسل عرفا لاشرطام صرحابه والالم يصم قوله لائم امتى طلبت أخذته ولايانه غسرمطالب به عادة لانهذا في المعلى المؤجل شرطافلامعنى لتقسد عدم المطالبة فيه بالعادة (قول وعلى هذا كنب العلم الاهلها) ليس بقيدمعتبرالمه هوم فانمالو كانتلن ليسمن أهلهاوهي تساوى تصبالا نجب فيها الزكاة الاأن يكون أعدة هاللهارة واعما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الاهل اذا كانوا محتاجين أماعندهم من الكتب التدريس والحفظ والتصير لايخر - ونها عن الفقر وانساوت نصب افلهم أن بأخدوا الزكاة الاأن فضلءن حاجتهم نسعز تسأوى نصاما كان يكون عنده من كل تصنيف نسختان وقيل مل ثلاث فان النسختين عتاج الهسما لنصيم كلمن الاخرى والمختار الاول بخسلاف غرالاهل فانهم يحرمون بهاأخدذال كاة آذا الرمان تعلق عل قدرنساب غسير عماج اليه وان لم يكن ناميا وانما المماه توجب علسه الزكاة خ المراد كتب الفقه والحديث والتفسيرا ماكتب الطب والنحو والنحوم فعتمرة فى المنع مطلقا وفي الله المحتفى الكنبان كان عايمتاج البافى الحفظ والدراسة والنصير لامكون نصابا وحسل له أخذ الصدقة فقها كان أوحد شاأوأدما كشاب البذلة والمعتف على هذاذ كره في الفصل السأبعمن كتاب الزكاة وقال في ماب صدقة الفعارلو كان له كتب أن كانت كتب النحوم والادب والطبوالتعيب رتعتب وأماكتب التفسر والفقه والمحمف الواحد فلا يعتبرنصاما فهذا تناقض في

وقوله (وعلى هـذا كتب العلم) بعنى أنها تمنع وجوبها اذا لم تكن المتعارة سواء كانت مع أهلها أومع غيره للاهلها) غيرمفيدهها وانما يفيد في حق المصرف فان أهدل كتب العلم اذا درهم فان كان يحتاج الها المتدريس ونحوه جاز صرف الركاة المه والافلا

(قوله وعلى هذا كتب العلم الى قوله فان كان يحتاج اليهاللندريس ونحوه جاز صرف الزكاة الده والافلا) أقول لم يتبين عما قرره كونه أن يقال فان أهدل كتب أن يقال فان أهدل كتب العالم اذا كانت له كتب عاز صرف الزكاة اليسه وهي تساوى ما ثنى درهم عائل غيرة المهاديث علاف غيراً هلهاديث النصاب لا يحوز الصرف السهائل المساوى كانت له كتب تساوى كانت له كتب تساوى النصاب لا يحوز الصرف اليسه النصاب لا يحوز اليسه النصاب النصاب

وقولة (وآلات المحترفين) فيل يريد بهاما ينتفع بعيثه ولا سق أثره في المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقدور وقوار يرالعطار ونحوها الكون الا حرجينة ذمقا بلا بالمنفعة فلا يعدمن مال التجارة وأماما سق أثره فيه كالواشترى الصباغ عصفرا أوزء فرانا لمصبغ للناس بالاجرومال عليسه الحول فأنه تجب فيسه الزكاة اذابلغ (٤٨٩) نصابالان المأخوذ من الاجرمقابل بالعين

وآلات المحترفين لما قلنا (ومن له على آخردين في حده سنين م قامت له بينة لم ين المناه ال

صابونا الغسل الثياب أوحرضا يساوى نصابا وحال عليه الحول لا تجب فيه فان ما يأخد ذه من الاجرة عقابلة الممسلة المسلم و والسباغ عصفرا أو زعفرانا يساوى نصباللصيغ أوالد باغ دهنا أو عفصا الدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لان المأخوذ عقابلة العين وقواد برا لعطاد بن وجم الخيل والحسيرا لمشتراة

التعارة ومقاودها وحسلالهاان كانمن غرض المسترى بيعها به ففيها الزكاة والافسلا (قوله معناه صارته سنة) بفند أنه لم تكنه سنة في الاصل احتراز عالو كأنت علمه سنة فانه سنذ كرأن فيه الزكاة

(قول وهيمسئلة مال الضمار) فيل هو الغائب الذي لاير بي فان رجى فليس به وأصله من الاضمارة ال

طلبن مزاره فأصن منه \* عطاء لم يكن عدة صمارا

وقمل هوغرا المنتقع مه بخلاف الدين المؤحل فانه أخر الانتفاع بهوصار كال غائب (قوله ومن جلته الخ) ومن جلته أيضا الذي ذهب به العدد والى دارا لحرب والمودع عند من لا بعرفه أذا نسي شخصه سنن ثم تذكره فان كان عند بعض معارفه فنسى ثم تذكر الانداع زكاه لمامضى و عكن أن مكون منه الالف التي دفعهاالى المرأةمهراوحال الحول وهي عنسدها ثمعم أثماأمة تزقيت بغيراذن مولاهاوردت الالف علمه ودمة قضى بهافى حلق لحمة انسان ودفعت المه فحال الحول علم اعتده ثم نبتت وردت الدمة وما أقريه لشخف ودفعه اليه فالعايه عنده غ تصادقاعلى أن لادين فرق وماوه ف وسلم غررجع فمه بعد الحوللاز كاةفهد فالصورعلي أحدلانه كانغاثها غسرمر والقدرة على الانتفاع بهوأماز كأة الارة المعلاعن سنين فى الاحارة الطو بلة التى يفعلها بعض الناسعة ودا ويشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فعب على الاسبر لانه ملكها بالقيض وعند الانفساخ لاعب عليه ردّعن المقبوض بل قدره فكان كدين لقه بعدا لول وقال الشيخ الامام الزاهد على معد البردوى وعدالاء . السرخكتي يجبعلى المستأجرأ يضالان الناس يعدون مال هذه الاحارة ديناعلى الأجروف بيع الوفاء يجب ذكاة النمن على البائع وعلى فول الزاهد والسرخكتي يجب على الشترى أيضاو صرح السيد أبو شعاع بعدم الوحوب على المستأجر وفي الخلاصة قال الاحتماط أنسرك كلمنهما وفي فتاوى فاضيفان استشكل قول السرخكتي مائه لواعتسردينا عنسدالناس وهواعتسار معتبرشرعا ندغي أن لاتحب على الأتبحر والبائع لانهمشغول بالدين ولاعلى المستأجر والمشترى أيضالانه وإن اعتبرد سالهما فلدس عنتفعريه لانه لاعكنه المطالسة قبل الفسخ ولاعد كمحقيقة فكان عنزلة الدين على الحاحد وثم لا يحسم الم يحسل الحول بعد القبض انهي بعني فتكون في معنى الضمار وفي الكافي لواستأج داراعشر سنين بألف وعجلهاالى المؤجر ثملم يقبضها حتى انقضت العشرسنين ولامال لهماسوى الالف كانعلى المؤجر في السنة

وقوله (لمافلنا)نعني أنها لست بنامية قال (ومن له على آخردين فحده سين) لمافرغ من سان من تجب علمه الزكاة ومن لاتحب شرعف سان الاموال التي لاتحب فيها وهومايسمي ضمارا وهوالغائب الذي لارجى وصدوله فأذارجي فلس بضماركذا نقله المَطْرَرُي عن أبي عسدة وأصله من الاضماروهو التغسب والاخفاءومنه أضمر في قلمه وقالوا الضمار مأنكون عينه فأغاولا منتفع مه كالدين المحدود والمال المفقود والعبد لاكق والمغصو باذالمبكن عليه سنة وقوله (معناه صارتاه سنة بان أقرعند الناس) انما قيد مذلك احترازاعن مسئلة تأتى بعد هـ ذا وهي قوله وكـ ذا لو كانعلى جاحسد وعلمه

(قوله وقوله لماقلنا يعنى أنها الست بنامية) أقول فيه أن الظاهر أنه اشارة الى قوله لانهامش فلا يردقوله ان قوله لاهلها غسير مفسد ههنا لان الكلام اذا كان في الحوائم

(٦٢ - فتح القدير اول) الاصلية لا بدمن التقييد فلاوجه لقصر الاشارة الى التعليل الذاتى مع كونه خلاف الظاهر ثم الاعتراض عليه فتأمّل (فوله شرع في بيان الاموال التي لا يجب فيها) أقول الشروع في ذلك كان قبل هذه المسئلة بقوله وليس في دور السكني وثبات المدن الز والمدفون في المفازة اذانسي مكانه والذي أخد في السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الاكن والضال والمغصوب على هذا الخلاف لهما أن السبب قد تحقد ق وفوات السد غريخل بالوجوب كال ابن السبب لل ولناقول على رضى الله عند الاكان المال الضمار ولان السبب هو المال الناى ولا غما والا المناه ولا غما وابن السبيل يقدد بنائبه والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول اليسه وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ

لاولى ذكاة تسعمائة لظهورالدين عمائة دسعب انفساخ الاجارة في حق تلك السنة وفي السنة الثانية في ثمائمائة الاقدرماوح من الزكاة في السيئة الاولى وهواثنان وعشرون ونصف وهكذا في كلسنة تنقص عنه و كانمائة وقدرما وحب الى أن بصراليا في خالصامن دين الانفساخ أقل من مائنين " وأما المستأبر فاغا تحب علمه في السنة الثالثة زكاة ثلاثمائة لانه ملا دينا على المؤبر في السنة الأولى مائة وفى الثانية مائنين لم يحل حولها وفي الثالثة حال حول المائنين واستفادمائه في آخر المول فيضمها الى النصاب م تزيدز كانه فى كل سنة مائة الانفساخ اذبه علك مائة دينافعليه فى الرابعة زكاة أربعائة وهلم وا الى العاشرة فعامه ذكاة الالف قيها ولو كانت الاجرة أمة التعارة فين عِلها المؤجر نوى فيها التعارة والساق باله لاز كافعلى المؤجولشى فيه الاستعقاق عمام عسن الاجرة بخلاف الاولى لأن المستحق بالانفساخ مائة ديناف الدمة لاسعين ف المقبوض وعلى المستأجر في السنة الثالثة زكاة ثلاثة أعشارها تزيد كل سنة عشرا ولايخنى وجهنه ولوكان المسئلة على القلب أعنى قبض المستأجرالدار وارجميل الأجرة فالمؤجرهنا كالمستأجر والمستأجر كالمؤجر فعلى المستاجر أنبزك السنة الاولى تسمائة والثانمة بثمانمائة فتنقص فى كل سنة مائة الازكاة مامضى لان الملافى الاحرة مثن ساء حة فساعة والمؤحر مزكى في السنة الشالثة ثلاثمائة والرابعة أربعائة الاقدرز كاة مامضي ولوكانا تقابضا في الاجرة والدار فطاهر أنه لاز كاة على المستأجرلزوالملكه بالتعيل ولم تعدلعدم الانفساخ (قوله على هذا الاختلاف) عند فالافطرة علمه وعنده عليه (قوله ولناقول على رضى الله عنه لاز كان في مأل الضمار) هكذاذ كره مشايخنا عنه وروى أنو عبدالقاسم سسلام في كاب الاموال حدثنا رندن هارون حدثناهشام ن حسان الحسن عن الحسن البصرى قال إذا حضر الوقت الذي رؤدي فسمالر حل ذكانه أدىءن كل مال وعن كل دين الاماكان ضمارالايرجوه وروى ابنأى شبية في مصنفه حدثنا عبدالرجن من سلمان عن عروين ممون قال أخذالوليدن عبدالملك مال رحل من أهل الرقة بقال له أنوعا تشمة عشر بن الفافا لقاها في تت المال فلاولى عربن عبدالعزيزا تاءولده فرفعوا مظلم ماليه فكنب الى ميون أن ادفعوا اليهم أموالهم وخذوا زكاةعامهم هذا فانهلولاأنه كان مالاضماراأ خذنامنه زكاةمامضي أخبرناأ بوأسامة عن هشام عن الحسن قال علمه فركاة ذلك العام انتهى و روى مالك في الموطاعن أنوب السخساني أن عمر من عبسد العزيز كنب في مال قبضه بعض الولاة طلباقاً من يردّه الى أهله و يؤخذن كامه لما مضى من السنين معقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه الاز كانواحدة فانه كان ضمارا وفيه انقطاع بعن أبوب وعمر وأعلم أنهذالا ينتمض على الشافع لان قول العصابى عند مليس عبة فكيف بمن دونه فهذا اللا بسات المدهى والمعنى المذكور بعدالالزام وهوقوله ولان السساخ ففيه منع قولهماان السسقد محقق فقال لأنسلم لان السبب هوالمال المامي تحقيقا أوتقديرا بالاتفاق للاتف اق على أن من ملك من الجواهر النفيسة ماتساوى آلافا والدنانير ولمينوفيها التجارة لانعب فيهاالز كاذوولاية اثبات حقيقة التجارة باليد فاذافانت انتفى تصور الاستفاء تحقيقافانتني تقدر رافانتني النما وتفدر الان الشئ أنما يقدر

تقدرا

فلانه ملك نصاباتا ماعلى مام وأما انتفاء المانع فلانهلو كانعةمانعلكان فوات السد وهولا يخل مالوحوب كال النالسسل (ولناقول عملى رضى الله عنه لازكاة في المال الضمار) وقوله (ولان السسالخ) دليل بتضمن المانعة أن يقاللانسلم أنالسسقد وحدلان السب (هوالمال النامي) وهوغيرمنعققلان النماء اغما يكون القمدرة عدلى النصرف ولافدرة على المال الضمار وقوله (وان السسل بقدر بنائيه) حواب عن قولهما كال ان السسل وتقرر روسلنا أن السيب فيد تحدق ولكن لانسالم أنالمانع منتف قوله وفوات المد غرمخل بالوجوب قلنا منوعوله كال النالسل قلناقساس فاسدلانابن السسل فادرعلى التصرف بناتيه ولهذالو ماعشامن ماله جازلقدرته على التسليم بنائيه وقوله (والمدفون فى البيت نصاب)أى موجب لوجموب الزكاة (لتيسر الوصول اليه) لكون البت بيده محمدع أجزائه فعصل المه بحفره (وفي المدفون فأرض عاوكه أوكرماخت الاف مشايخ

(ولو كان الدين على مقرمليم) أي غنى مقتدر (أومعسر تعب الزكاة لامكان ( ١٩ ٤) الوصول اليه ابتدام) أي في اللي و أو بواسطة

الفصيل) يعني في العسر فكان من قسل اللف والنشر على السنن (وكذالوكان على جاحد وعليه سنة أوعلم القاضي به لمافلنا) بعدى من امكان الوصول السه قال الامام فحرالاسلام ولوكانله سنةعادلة وحست الز كاة فمامضى لانهلانعد تاوبالماأن حة السنة فوق حمة الاقرار وهذار والة هشام عن مجد وفي رواية أخرىعنه قال لاتلزمه الزكاهلامضي وانكان دهلم أناه سنة ادادس كل شاهد مقسل ولاكل قاض بعدل وفى المحاماة بمن يدى القاضي الخصومة ذل والسنة مدون القضاء لاتكون موحسة شأ بخلاف الاقرارلانه روحت الحتى بنفسسه و بخلاف مااذا كان الدين معاوما للقاضي لانصاحب الدين هناك لا يحتاج الى اللصومة لانالقاضي ملزمه بعلم وقوله (ولوكان عدلي مقرمفلس) بفتر اللام المسددة (فهونصاب) أىموحبالزكاة (عند أىحنىفة لان تفلس القاضي) أى النداء علمه بأنهأفلس (لايصمعنده) فكان وجوده كعسدمه ولولم يفلسه وحبت عله الزكاة مالانفاق لامكان الوصول واسطة التحصل كامر فكذا بعد النفلس

ولوكان الدين على مقرملي وأومعسر تحب الزكاة لامكان الوصول اليه ابتداء أوبواسطة التحصيل وكذا لوكان على جاحدوعليه بنة أوعلم به القاضى لما قلنا ولا كان على جاحدو عليه بنة أوعلم به القاضى لا يصم عنده وعند محدد لا تحب الحقق الافلاس عند مبالتفليس

تقدرا اذاتصور تحقيقا وعن هدذا انتغ في النقدين أيضا لانتفاء نماثهما النقد مرى بانتفاء تصور التعقبيق بانتفاء المدفصار بانتفائها كالتباوى فلذالم تحب صدقة الفطرعن الاتق وانماجاز عتقهعن الكفارة لانالكفارة تعتمد محردالملك ومالا ماق والكنامة لاينقص الملك أصلا بخلاف مال ان السميل لشوت التقدرى فسه لامكان التعقيق إذاوحدنائيا وقوله ولو كان الدين على مقرملي أومعسر تجب الزكاة) وكذاقوله بعد وفهوأى الدين نصاب بعد تحقق الوحوب حال كون مسمى الدين فستلزم أنه اذا قبض ذ كاهدامضي وهوغ مرجارعتى اطلاقه بل ذلك في بعض أنواع الدين ولنوضح ذلك أذل ينعرض له المصنف فنقول قسم أبوحنيفة الدين الى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التحارة ومتوسط وهويدل مال الس المتعارة كثمن ثمال المذلة وعدد الحدمة ودارالسكني وضعيف وهو مدل ماليس عمال كالمهروالوصية وبدل الخلع والصرعن دم المدوالدية وبدل الكتابة والسعاية فني القوى تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الاداءال أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيسازا دفيحسابه وفي المنوسط لاتجب مالم يقبض نصايا وتعتب بلمامضي من الحول في صحيح الرواية وفى الضعيف لا تجب مالم يقبض نصابا وبحول الحول بعدالة بضعليمه وثمن السائمة كنمن عبدالخدمة ولوورث ديناعلى رجـــ ل فهو كالدين الوسط ويروى عنه أنه كالضعيف وعندهما الدبون كالهاسوا فتجي الزكافة بدل القبض وكلا قبض شيأ زكاه فلأوكثر الادين السكنامة وااسعامة وفي روامة أخرجا الدمة أيضافسل الحكم بهاوأرش الجراحة لانهلس مدين على الحقيقة فلذالا تصيراً لكفالة ببدل الكنابة ولأ تؤخبذ من تركه تمن مات من العاقلة الدية لان وجوبها بطريق الصلة الاأنه يقول الاصرل أن المسيسات يختلف بحسب اختسلاف الاسباب ولوأجر عبده أوداره بنصاب ان لم يكوفا التجارة لاعد مالم يعل الحول بعد القبض في قوله وان كاناالتجارة كان حكمه كالقوى لان أجرة مال التجارة كنن مال التجارة في صحيح الرواية (قوله ابتداء أوبواسطة التحصيل)لف ونشرهم تب ابتدا بتصل على و يواسطة التحصيل بآلمعسر وعن آلحسن بن زياد ان ماعلى المعسر ليس نصابا لانه لا ينتفع به فقول المصنف أو بواسطة التَّعصْ يراد فعمَّ له ﴿ وَقُول هُ وَكُذَا لو كان على جاحد وعليمه بينة أوعلم القاضي به يعني يكون نصابا وروى هشام عن محدان مع علم القاضى بكون نصابا وفمااذا كانت له سنة عادلة ولم يقمها حتى مضت سنون لامكون نصابا وأكثر المشايخ على خلافه وفى ألاص للم يجعل الدين نصابا ولم يفصل قال شمس الائمة الصييم حواب الكتاب اذليس كل قاض بعدل ولا كل بينة تعدل وفي الخثر بن مدى القضائدل وكل أحد لا بخدار ذلك فصار في هذين البينة وعلم القاضي شمول العدم وشمول الوجوب والنفصيل وان كان المدنون يقرفي السر ويجعد فوالعلانية لميكن نصابا ولوكان مقرافل افذمه الى القاضي يحدوقامت عليه بينة ومضى زمان ف تعديل الشهود سقطت الزكاةمن ومحدالى أنء دلوالانه كان حاحدا وتلزمه الزكاة فها كان مقرا قبل المصومة وهذا انما ينفر ععلى اخسار الاطلاق في المحدود (قول لان تفليس القادي الخ) يفيد أن لفظ مفاس بالنشديد في قوله ولو كان على مقرّمفلس لانه تعليله ولانه ذكر المفلس بالتففيف وأعطى حكمه من غدر خد لاف بن الشدلائة وهوقوله ولو كان الدين على مقرملي عأومع مراذ المعسر هو المفلس والخسلاف انماهوفين فلسمالقاضى وصرح بعضهم يأن ماعلى المقرا المفلس بالتخفيف ايس بينهم خلاف فأنه نصاب وأميشرط الطعاوى التفليس على قول مخدوة ول المحبو بي لو كان المديون مقرام فلسأ فعلى صاحب الدين زكاة مامضى اذا قبضه عندأبي حنيفة وأبي يوسف وعند مجدان كان الحاكم

(وعند مجدلا تحب عليه التحقق الافلاس بالتفليس) واساصح النقليس عند محقل عنزلة المال التاوي والمجمود

(وأبو بوسف مع محمد في تحقق الافلاس) حتى تسقط المطالبة الى وقت البسار (ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة) فتجب المضى اذا فبض عندهما (رعاية بلانب الففراء) وقوله (ومن اشترى جارية التجارة) ظاهر وحاصله أن النية اذا افترنت بالعل وجب اعتبارها واذا تجردت عن العمل لا تعتبر فيما (٤٩٢) بتعلق ثبونه بالجوارح والتجارة عمل الجوارح فلا تتحصل بجردالنسة

وابو بوسف مع عدد في تحقق الافلاس ومع أبي حنيف قرحه الله في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء (ومن اشترى جادية المتحارة و واها المتحدمة بطلت عنها الزكاة) لا تصال النية بالعمل وهو ترك المتحارة (وان نواها المتحارة بعد ذلك المتحارة حتى بيبعها فيكون في شماز كاة) لان النية ام تتصل بالعمل أدهو المتحبر ولهذا يصيرا المسافر مقيم المتحبر دالنية ولا يصير المقيم مسافرا الابالسفر (وان استرى شيا و وادا المتحبرة كان المتحارة لا تصال النيبة والمتحبرة عن المتحد و والمتحدد المتحدد المتح

فلسه فلاز كاةعليه المضي بناءعلى مذهبه أن النفليس يتعقق فمصر الدين تاو بابه وعندأبي حنيفة لالان المال غاد ورائح فهوفى ذمة المفلس مثله في المليء موافق نافى الحسلاف (قوله وأبو موسف رجسه اللهمع أبي حنيفة الخ) وقيل قول أبي يوسف مبنى على قوله الاؤل وذكر صدر الاسسلام قول أبي يوسف مع قول محد في عدم وجوب الزكاة مطلقامن غيرد كراختلاف الرواية عند مناه على اختلافهم في تحقق الافلاس (قوله رعاية لجانب الفقراء) هذا من القضايا المسلة المسكوت عن النظرفيه امع أنم الانصل للوجه أصلااذ بمجردرعا به الفقراء لايصل دلسلاللحكم بايجاب الله تعالى المال فكل موضع بناف فيده رعايتهم وكم من موضع لا تحب فيه فلا شعت الحجاب عليه الابدليله فالاولى ماقيل التفليس وان تحقق لكن محل الدين الذمة وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على ماله فاذا قبضه زكامل أمضى (قوله لا تصال النية بالعل) عاصل هذا الفصل أن ما كان من أعمال الموارح فلا يتعقق عصر دالنسة وما كانسن التروك كفي فسه معردها فالتعارفين الاؤل فلايكني مجرّدالسة بخلاف ثركها ونظيره السفروالفطروالاسلام والاسامة لايثبت واحدمنها الابالعل وتثبت أضدادها عجردالنية فلايصرمسافرا ولامفطرا ولأمسل ولاالدابة سائمة عجردالنية بلبالعل ويصيرالمافرمقيه والمفطرصاء اوالمسلم كافراوالدابة علوفة بمحرد سةهدده الامور والمراد بالمفطرالذى لم ينوصوما يعدّ في وقت تصم فيه النية (قوله وان اشترى شيأ الح) المرادما تصم فيه نية النعارة لاعومشي فالهلواشترى أرضاخ اجبة أوعشر بهآستمر فيهالا تعب فيهاز كاة التعارة والااجمع فهاالحقان بسبب واحدوهوالارض وعن مجدفى أرض العشرات تراها للنجارة تجب الزكاة مع العشر واذالم بصع بقيت الارض على وظيفتها التي كانت وكذالوا شترى بذرا النحارة وزرعه في عشر به استأجرها كان فيها العشر لاغر (قوله بعلاف ما اداورث) الحاصل أن نية العارة فيما يستر به تصم بالاجماع وفيمار ثهلاتصم بالاجاع لانه لاصنع له فيه أصلاوفهما فلك بقبول عقد مماذ كرخلاف وجه الاعتبار أنمقتضى الدليل اعتبار النيات مطلقاوان عجردت عن الاعلام المال اعتبار النيات مطلقاوان عجردت عن الاعلام المالية حيرمن عله الاأنم الم تعتسب الفاع احتى تتصل بالعسل الطاهر وقدا تصلت في هذه وجه الا تخرأن اعتبارها اذاطابقت المنوى وهوالتعارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف في الهبة ومامعها والذي فنفسى ترجيح الاول ويلحق بالسع بدل المؤجر فاو آجره ولده بعبد ونواه التحارة كان النحارة و بالمراث

لانها تصلح لترك الفسعل دون انشائه قال (وان اشترى شيأ ونواه للتحارة كان التحارة) مساءماتقدم فانهاذا اشترى ونوى قرنت نبته بالعل وآذاورث ونوى تجردت النية عن العمل أنالمراث مدخل في ملكه بغيرعه وصنعهديان الخننرت وانالم مكنمنه فعل (ولوملكه الهمة أو بالوصية) أوبغيرهما عماد كرفى الكناب (ونواه التعارة كان التعارة عند أبى بوسف لاقترانها بالعل وهوالقبول وعنسدم لاتكون التحارة لانها لم تقارنع للنعارة) لان هذه العقودايست بتجارة والحاصل أن مايدخل في ملك الرحل على نوعن نوع مدخسل بغيرصنعه كالارث ونو عدخه لصنعه وهو أدضاعلى نوعن سدل مالى كالشراء والاحارة وغسره كالهسروندل الخلعوندل الصلح عندم العسدو بغير بدل كالهية والصدقة والوصية فالذى يدخل بغبر منعه لايعتبرفيه نية التحارة مجمردة بالاتفاق والذي مدخل سدل مالى بعتبر فسه

نية المجارة بالاتفاق والذي يدخل بيدل غير مالى أو بغير بدل فقد اختلف فيه على ماذكرنا فيل قوله وان اشترى شيأ مادخل وفواه المجارة كان المتجارة ليس على اطلاقه فان من اشترى شيألم تصوفيه نيسة المجارة لا يصير المجارة كن اشترى أرضاع شرية أوخراجية بنية المجارة فائه لا تجب فيسه زكاة التجارة لان نية التجارة فيها لا تصد لانها لوصحت لزم فيها اجتماع المفين بسبب واحد وهو الارض وهو لا يجوز واذالم تصد بقيت الارض على ماكانت وفوله (وقيل الانتلاف على عكسه) يعنى ما نقسل الاستجابى في شرح الطعاوى عن القاضى الشهيد أنه ذكر في مختلفه هدا الاختلاف على عكس ماذكر في الكتاب وهوأنه في قول أى حنيف قوابي يوسف لا يكون النجارة وفي قول مجديكون لها قال (ولا يجوز أدا الزياة الابنية مقارنة الابنية مقارنة الابنية مقارنة الابنية مقارنة الابنية ولايم تنفي وجودها عالم النافا فارنت العلى فان فارنت الادا و فظاهر وان فارنت عزل مقداد الواجب فلا ذكر بقوله (الاأن الدفع بتفرق فاكتنى وجودها حالة العزل تسيرا) فانالوشر طناو جودها عند كل دفع لزم الحرج فسكان كتقديم النية في الصوم وقوله (ومن تصدق بجميع ماله لا ينوى الزكاة) أى غير ناولها (سقط عنه فرضها استحسانا) والقياس أن لا يسقط فيل وهو قول زفر لان النفل والفرض كالاهمام شروعان فلا بدمن التعيين كافى الصلاة وجه الاستحسان ماذكره (ان الواجب برءمنه) أى في الجميع والمتعين المؤدى أو بتعيين المؤدى أو بتعيين المؤدى أو بتعيين المؤدى أو الشائى الما الى الاول لكونه (٩٣) خيلاف المفروض والثانى الما يعتبراذا

وقيل الاختلاف على عكسه (ولا يجوز أداء الزكاة الابنية مقارنة الداء أومقارنة لعزل مقد دارالواجب) لان الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والاصل فيها الاقتران الاأن الدفع يتفرق فاكتفى وجودها حالة العزل تسديرا كتقديم النية فى الصوم (ومن تصدق بجميع ماله لا ينوى الزكاة سقط فرضها عنه استعسانا) لان الواجب منه فكان متعينا فيه فلا حاجة الى الثعيين (ولوادى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محد) لان الواجب شائع فى المكل وعنسد أبى وسف لا تسقط لان البعض غير متعسين لكون الباقى محلا للواجب بخلاف الاول

مادخله من حبوب أرضه فنوى امساكها للتجارة فلا نحب لو ياعها بعد حول (قوله ولا يجوز الخ) حصرا لحوازفي الامرس فأفادأ الهلونوى الزكاة وجعل يتصدق ولوالى آخو السنة ولمتحضره النية لايسقط عنهشي الاز كامما تصدق به على قول محدد ولودفعه الوكيل فالعيرة لنية المالك وفيه بحث لبعضهم لم بعر جعليه في فتاوى قاضيفان قال أعطى رجلادراهم ليتصدق بها تطوّعا فلم بتصدق حتى نوى الأحمر من زكاة ماله من غيران سلفظ مه م تصدق المأمور جازت عن الزكاة انتهى وكذالوقال عن كفارت م فوى الزكاة قبل دفعة (قولة كنفديم النية الز) ماصله الحاق الزكاة بالصوم في مواز تقديم النية على الشروع بجامع الحوق لزوم الحرج في الزام المقارنة وسيع في الزكاة نفرق الدفع الكنسرين (قول اسقط فرضها عنه ) بشرط أن لا ينوى بهاوا حبا آخر من نذر وغيره سواء نوى النفل أولم تعضره النية بخلاف رمضان لابد فيهمن نية القربة والفرق أن دفع المال الفقير بنفسه قربة كيف كان مخلاف الأمسال انقسم الى عادة وعبادة فاحتاج الى تميز بالقصد واذاوقع أداه الكل قرية فمانحن فيه لم يحتج الى تعين الفرض لان الفرض أنه دفع الكل والحاجة الى تعيين الفرض للزاحة بين الجزء المؤدّى وسائر الاجزاء وبأداء الكللة تعالى تحقق أداه الجزء الواجب (قول لان الواجب شائع في السكل) فصاركه لالد البعض فسقط ذِكَانِهِ (قَوْلِه يَخْلَافَ الأَوْلُ) أَيَّالْمُصْدُقُ الْكُلِّ السَّقْنُ الْوَاجِ الْجُوْالذَى هوالزَكَاة بخلاف الهـــلاك فانه لاصنع له فيه وعلى هذا أو كان له دن على فقرفاً رأ معنه سقط زكانه عنه نوى به عن الزكاة أولم ينولانه كالهلالة ولوأ برأمعن البعض سقط زكاه ذلك البعض لماقلنا لازكاة الماتى ولونوى به الاداعن الباقى لان الساقط لس عال والباقي في ذمنه يجوز أن يصير مالاو كان خبر امنه فلا يحوز الساقط عنه ولذا

لمراجمه مناحم كصوم رمضان وهذا ليس كذلك لان النفل مشروع والحواب انهمتعين بتعيين المؤدى مدلالة عاله كن أطلق سية الجيوعلم حقالاملام والمفروض عدم تعسد نصالادلالة ولوسلا عهنا المسلك الذي سلكته في لنقر روهوأن مقال الزكاة سقطتعنه لانه أداها والسقوط عنمه انماهو تخفيف عليه فيكشفي عطلق النبة تسيرالعله كان أسهل مأخدا (ولوأدى بعض النصاب سقطت زكاةالمؤدى عندمجدلان الواحب شائع) فاوتصدق بالجمع سقط الجسع فسكذا اذاتصدق بالمعض اعتبارا للبعض بالكل وعنسدأبي وسف لاسقطلان البعض المؤدى غيرمتعين لمحلمة يعض

الواجب الذي يخصمه لكون الباقى محلاللواجب فوجدت من احة سائر الاجزاء بخلاف ما اذا تصدّق بالجسع بلانية فأنه لم سق مم من احة ولقائل أن يقول الباقى محل المواجب كله أو لحصنه والاقل عن النزاع والثاني هو المطاوب وروى ان أباحد يفة مع محد في هذه المسئلة

(فوله وعند أبى وسف لا بسقط لان البعض المؤدى غيرمتعين النهائ أفول قال العلامة السكاكلان كل بعض محل الواجب ثمانه كا يحتاج الى اسفاط الواجب عن المؤدى يحتاج الى استقاط الواجب عن الباقى فقد ارالواجب عن المؤدى جازان بقع عن الباقى فلا يقع عنه ما لعدم الاولوية ووجود المزاحة مع عدم قاطع المزاحة بخلاف مالوأدى السكل فان المزاحة أنعدمت هنافسقط عنه الواجب ضرورة لوجود أصل النية وعدم المزاحة انتهى وأنت خبر بان قوله لعدم الاولوية قابل النع (قوله ولقائل أن يقول الباقى محل المواجب كله أو المصدة الني أقول المرادأن الباقى يصلح أن يؤدى منه الواجب كله فلا ينعين البعض المصدق به الفقير لهماسة بعض الواجب الذى يخصه فلا يحكم سقوظه به فليتأمل ذكر في المسوط أن محدا بدأ في كتاب الزكاة بزكاة المواشى اقتداء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسابوذكر الصدقة وأراد به الزكاة افتداء بقوله تعالى اغدا الصدقة الفقراء والمساكين والسوائم جمع سائمة من سامت الماشية أى رعت سوما وأسامها صاحبها اسامة في فصل في الأن الموائم بفصل الابل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنب الى أى بكر

#### وبابصدقة السوام

و فصل فى الابل كى قال رضى الله عنه (ليس فى أقل من خس ذود صدقة فاذا بلغت خساسا عَهْ وحال على الله في قال رضى الله عند النه عشرة عليها الحول ففيها شاة الى تسمع فاذا كانت عشر اففيها أن بع عشرة فاذا كانت عشرين ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين فاذا بلغت خساو عشرين ففيها بنت مخاص)

لا يجوزا دا والدين عن العين بخلاف العكس ولوكان الدين على غنى فوه به منه بعد وجوب الزكاة فيسل يضمن قدر الواجب عليه وقيسل لا يضمن كاته بنا على أنه استملاك أوهسلاك هذا والافضل في الزكاة الاعلان مخلاف صدقة التطوع

﴿ بابصدقة السوام ﴾

سامت الماشية سوما وأسامهار بهااسامة. بدأ مجدر جهالله في تفصيل أموال الزكاه بالسوائم اقتسداه بكنسرسول القدصلي الله علمه وسلم وانحا كان في كتبه كذلك لانها كانت الى العرب وكان حِل أموالهم وأنفسهاالابل فبدأبها والسائمة ألثى ترعى ولاتعلف فى الاهسل وفى الفقه هى تلكمع قيد كون ذلكُ لقصدالدر والنسل حولاأوأ كثره وسأنى تفسيرالساغة فى الهدامة ونذ كرهناك الحدالف فاوأسمت المعمل والركوب لمتكن الساغة المستازمة شرعا لحكم وجوب الزكاة بللاز كالمفيها ولوأسامها التجارة كانفهاذ كاذالتحارة لاز كاذالساغة وقدء عن في الكتاب أسنان المسمات وأماا شتقاق الاسماء فسميت الشالخاص بهلان أمها تكون مخاصا الغسرهاعادة أى حاملا ويسمى أيضاو حم الولادة مخاصا فالالقه تعالى فأحا هاالمخاض الى حدد عالنفلة و منت الليون لان أمها تكون ذات لن ترضع به أخرى والحقة لانهاحق لهاأن تركب ويحمل عليها والجذعة لمعنى في أسنام إيعرفه أهل اللغة (قوله ليس فىأفسل من خس ذود) الذوديقال من ثلاثة من الابل الى عشرة وقدا ستعلها هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله تعمالي تسعة رهط وقصد المصنف بذلك متابعة لفظ الصديق رضي الله عنه على ماسنذكره عنه واعلمأن تقديرا لنصاب والواجب أمر بوقيني وفي المسوط ان ايجاب الشاة في خسة منالابللان المأمور به ربع العشر بقوله عليه السلامها توار بع عشراً مواليكم والشاة تقرب من ربع عشرالابل فانالشاة كأنت تقوم بخمسة وبنت مخياض بأر المسن فايجياب الشياة في خس كايجياب الخسسة في ما تتسين اه وسيأتي في الحديث فمن وحب عليه سن فلم توجد عند مدوضع العشرة موضع الشاةعندعدمها وهومصر حبخلاف مافال وسننهك عليه غظاهر الغيامة في قوله الى تسع كونهاغامة الموجوب وانما يتشيءلي قول محدرجه الله لانه حعل الزكاة واجية في النصاب والعفو والغامة غامة المقاط لان المعنى وجوب الشاة مستمر الى تسع واعملم أن الواجب في الابل هو الاناث أوقيم تا بخلاف

رضى الله عنه هكذأ والذود من الابل من الشيلاث الى العشيروهي مؤثثة لاواحد لها إمن لفظها واضافة خس الى دود كالاضافة في قوله تسعة رهط في كونها اضافة العددالي بمزوالذي هو بمعــى الجمع كانه قال تسعة أنفس فانقيل الاصل في الزكاة أن تحب فى كانوع منمه فىكنف وحبت الشاة في الابل قلت النص على خدالف القماس ولان الواحدمن خس خسوالواحب هو دبع العشروفي ايجباب الشقص ضررعب الشركة فأوحب الشاة لانها تقوم بربع عشرالاسل لانها كانت تقوم بخمسة دراهم هناك ومنت يخاص بأربعن درهما فاعلمافيخس من الابل كالحاب الحس في المائنين من الدراهم قوله (فاذابلغت خساوعشرين ففها بنت مخاص) على هذا اتفقت الا مار وأجمع العلماء الا ماروى شاذا عن على رضى الله عنسه أنه قال في خس وعشرين

خس شيا، وفي ست وعشر بن بنت مخاص قال سفيان النورى هذا غلط وقع من رجال على رضى الله عنه أما على فانه أفقه البقر من أن يقول هكذا لان في هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بنه ما وهو خلاف أصول الزكوات فان مبناها على أن الوقص بتاوالوجوب

ير باب صدقة السوام ك

و فصل فى الابل كه (فوله وهوخلاف أصول الزكوات فان مساها على أن الوقص يتلوالوجوب) أقول لعل المرادز كوات الابل والافني زكاة البقرلاية لوأفق الوجوب فيما بين الاربعين والستين على ظاهر الرواية كاسيجيء

وقوله (وهى التى طعنت) أى دخلت (فى الشائية) والمما سميت بنت مختاص لمعنى فى أمها الان أمها صارت مخاصا بأخرى أى حاملا وكذلك سميت بنت لبون لمعنى فى أمها ها نم البون بولادة أخرى وسميت حقسة لمعنى فيها وهو أنه حق لها أن تركب ويحمل عليها وسميت جدعة بفتح الذال لمعنى فى أسنائها معروف عند أرباب الابل وهى أعلى الاسنان (م 2 ع) النى تؤخذ فى ذكاة الابل و بعده ثنى وسد بس

وبازل ولايحب شي من ذلك لنهسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة عن أخدد كرائم أموال الناس واعلم أنمن صفات الواحب في الأبسل الأنوية قال صاحب التعفة لايجوز فيهاسوي الاناث الانطريق القممة وفيل فىذلك بأن الشرعجعسلالواحسفي نصاب الابل الصفاردون الكبار مدلسل أنهلاتحوز الاضعية بها وإنماتيسوز بالثني فصاعدا وكاددلك تسسيرا لارباب المواشي وحعمل الواجب أيصامن الأناث لإن الاقوثة تعسد فضلا فىالابل فصارالواحب وسطا وقدحات السينة بتعمين الوسط ولمتعين الانوثة فىالبقروا لغنملان الأنوثة فهممالاتعدفضلا وقوله (تستأنف الفريضة) تفسير الاستئناف أنه لانحب فمازاد علىمائة وعشرين حتى سلغ الزيادة خسا فاذا بلغت خساكان فيهاشاةمع الواحب المنقدم وهوالحقّتان فقوله مع الحقتين فيدفعما يأني يعده الىقولەينت مخاص وقوله

وهى النى طعنت في الثانية (الى خس وثلاثين فاذا كات ستاو ثلاث فضيا بنت لبون) وهى النى طعنت في الثالث الى خس وأربعين (فاذا كانت ستاوار بعين ففيها حقة) وهى النى طعنت في الماسة (الى خس وسبعين فاذا كانت ستان فاذا كانت احدى وسبعين ففيها حقتان الى مائة وعشرين) بهذا ستاو سبعين ففيها بنتالبون الى تسعين فاذا كانت احدى وتسعين ففيها حقتان الى مائة وعشرين (تستأنف الفريضة) فيكون في الحس شاة مع الحقتين وفي العشرشانان وفي خس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين البيع شياه وفي خسوعشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربيع شياه وفي خس وعشرين بنت مخاص الى مائة وخس عشرة ثلاث سياه وفي العشرين أربيع شياه وفي العشرين أربيع شياه وفي العشرين أربيع شياه وفي العشرين أربيع مسياه وفي خس عشرين أربيع شياه وفي العشرين أربيع حقاق في حسرين بنت مخاص وفي ستوثلاث بنت لبون فاذا بلغت مائة وستاو تسعين ففيها أربيع حقاق

المقر والغنم فانه يستوى فيه الذكورة والانوثة (قوله بهدا اشترت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم) منها كماب الصدِّيق رضى الله عنه لأنس بن مالك روا ، العناري وفرِّقه في ثلاثه أبواب عن عامة أن أنسا حدثه أن أما يكر الصديق رضى الله عنه كنب له هذا الكناب لما وجهده الى المعرين بسم الله الرجن الرحيم هدف وريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله على وسلم على المسلين والتي أمرالله بمارسوله فنسئلهامن المسلين فليعطها على وسهها ومنسئل فوقه فلا يعطمه في أربع وعشر ين من الابل فادونها من الغمة في كلخس ذودشاة فاذا بلغت خساوعشرين الىخس وثلاثين ففها بنت يخاص أنثى فاذأ بلغت سناو ثلاثين الى خس وأربع سين ففيها بنت لبون أنئ فاذا بلغت ستا وأربعين الحستين ففيها حقة طروقة الجل فاذا بلغت احدى وستين الى خس وسبعين ففيها جدعة فاذا ملغت ستاوسيمين الى تسعين ففيها نتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشر ين ومائه ففيها حقتان طروفنا الجل فاذازادت على عشرين ومائه ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خسين حقة ثم ساق بقية المسديث فالغنم ثمذكر في الساب الثاني عن عمامة وقال فيه من بلغت عند من الابل صدفة الجذعة وليست عنده جفعة وعنده حقة فأنها تؤخذمنه الحقة ويجعل معهاشاتين ان استيسر تاله أوعشرين درهما ومن بلغت عنسده صدقة الحقمة وليست عنده الحقة وعندما لجذعة فانم ا تقبل منه الحذعة ويعطيه المصدق عشر ين درهماأ وشانين ومن للغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها نقبل منه الحقسة وبعطيه المصدق عشرين درهماأ وشائين ومن بلغت صدقته بنت لبون وايست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبسل منه بنت مخاض ويعطى معها عشر ين درهما أوشانين انتهى فقد جعل بدل كلشاة عندعدم القددرة عليهاعشرة وهدذا يصرح بخلاف الاعتبار الذى اعتبره في المسوط لان الطاهرانه انما يجعل عندعدمها قيتها اذذاك فم قال وفى الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى مائة وعشر ينشاه فاذازادت على عشر ينومائة الى مائن ين ففيها شاتان فاذازادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شمياه فاذازادت على ثلاثمائة فني كلمائه شاة شاة فاذا كانتساعة الرجل اقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيهاصدقة الاأن يشاءر جاوفى الرقة ربع العشر فاذالم تكن الاتسمعين ومائة فليس فيهاشئ الأأن يشاءربها وفى الباب النالث عن عمامة أن أنساحة ثه فساق الحديث وأسه لا يخرج في

من أول النصاب فذكون جلة النصاب مائة وخسة وأربعين لحقتين و بذت مخاص فأذا زادت على ذلك خسة صارت مائة وخسب بن ففيها ثلاث حقاق وقوله (ثم تسسنا نف الفريضة فيكون في الجسشة ) يعنى مع ثلاث حقاق وقوله (ثم تسسنا نف الفريضة فيكون في الجسشة ) يعنى مع ثلاث حقاق وكذلك فيما بعده

<sup>(</sup>قوله وقيسل في ذلك بان الشرع) أقول القائل هوصاحب النهاية (قوله وانما يجوز بالنبي قصاعدا) أقول بعني من السديس والبازل (قوله بدليل أنه لا تجوز الاضعية بها النها أقول لئلايقل الواجب أو ينقطع بالصرف الى الاضعية

الصدقة هرمة ولاذات عوارولاتيس الاأن يشاءالمصدق ورواه أنوداودفي سننه حديثاوا حداوزاد فمهوما كانمن خليطين فاتهما يتراجعان ينهما بالسو بةوقد يوهم لفظ بعض الرواة فيه الانقطاع ليكن العدر أنه صيح قاله البهق ومن الكت كابعر بن الطاب رضى الله عنه أخرحه أوداودوالترمذي وان ماحه فذ كر على وفاقما تقدم وزادف لا يحمع سن منفرق ولا يفرق سن مجمع مخافة الصدقة ولميذ كرالزهرى عن سالم هـ ذا الديث ولم رفعوه واعم آرفعه سفيان نحسن وسفيان هـ ذا أخرجه الم واستشهديه المخارى وقد تابع سفيان على رفعه سلم ان من كثير وهو عن انفق المخارى ومسلم على الاحتماج يحدشه وزادفه النماحه معدقوله وفي خس وعشر بنشت مخاص فأن لمون ذكرفان لم تكور نفت مخاص فاس لمون ذكر وزادفه أوداود زيادة من طريق اس المارك عن يونس بن ريدعن انشهاب قالهذه تسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنيه في الصدقة وهي عندا لعرين الخطاب رضى الله عنه فال انشهاب أقرأنها سالم نعدالله نعرفوه متهاعلى وجههاوهي التي انتسيخ عرس عبدالعزيزمن عبدالله ين عبدالله بن عروسالم ن عبدالله بن عرفذ كرا لحديث وقال فعه فاذا كالتّ حذى وعشرتن ومائة ففها ثلاث بنبات لمون حتى شلغ تسعا وعشرين ومائة فاذا كانت ألاثين ومائة نفهاننت المون وحقة حتى تملغ تسعاو ثلاثين ومائة فاذا كانت أربعين ومائة ففها ثلاث حقاق حتى نسلغ نسعا وخسدىن ومائة فأذآ كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاوستين ومائة سعن ومائة فقم اثلاث سات ليون وحقة حتى تبلغ تسعا وسيعين ومائة فاذا كانت عمانين ومائة ففيها حقنان وينتالبون حتى تبلغ تسعاو ثمانين ومائة فآذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وينت لبون حتى تبلغ تسعاوتسعين ومآئة فاذا بلغت مائنين ففيها أربع حقاق أوخس بنات لبون ثم ذكر ساغة الغنم على ماذكر سفيان من حسين وهذا مرسل كاأشار المه الترمذي وقداشتمل كتاب الصديق وكاب عرعلي هدده الالفاظ وهي وماكان من خليطين فانهسما بتراجعان السوية ولا محمع سن متفرق ولا مقرق من مجمع مخافة الصدقة ولا بأس بسان المراداذ كانمسى بعض الخلاف وذلك اذا كان النصاب بنشركاه وصت اللطة سنهم باتصاد المسرح والمرعى والمراح والراعى والفعل والمحلب تجب الزكاةفيه عنده لقواد صلى الله عليه وسلم لا محمع سن متفرق الحديث وفي عدم الوحوب تفريق المجتمع وعندنا لانحب والالووحيت على كل واحد فمادون النصاب لناهذا الحديث ففي الوحوب الجمع بين الاملاك المنفرقة اذالرادا لجع والنفريق في الاملاك لاالامكنة ألاثرى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة الملا تحب فيه ومن ملك عمانين شاة لعر الساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في مكانين فعسى لا يفرق بن مجمّع أنه لا يفرق الساعي بن المان من المان من المائة والعشرين ليعلها نصابين وثلاثة ولا يجمع بين متفرق لايجمع مثلابين الاربعين المتفرقة بالملك بان تكون مشتركة لمحملها نصابا والحال أن لكل عشرين قال وما كان من خليطين الزقالوا أراديه اذا كان سنرحلين احدى وستون مدلامن الايل لاحددهماست وثلاثون والا خرخس وعشرون فأخذ المصدق منها انت لمونو انت مخاص فانكل برجع على شريكه بحصة ماأخذه الساعي من ملكه زكاة شريكه والله أعدام ومنها كتاب عرو ان حزم أخرجه النسائي في الدرات وأوداود في مراسدله عن سلمان من أرقم عن الزهرى عن أبي مكر من عرون حرمعن أسمعن جده أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل المن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث بهمع عروبن حزم فقرثت على أهل المن وهذه نسطتها سمالله الرحن الرحيمن محدالني صلى الله عليه وسلم الى شرحسل من عبد كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعسد فقدرجع رسولكم وأعطيتهمن المغانم خس اللهوما كتب الله عز وحسل على المؤمنين من العشر فى العقار وماسقت السماء وما كان سيعا أوكان بعسلافيه العشر اذابلغ خسة أوسق وماسق بالرشاء

وقوله (ثم تستأنف الفريضة أبدا كانسستأنف في الجسين التي بعد المائة والجسين) تيده بذلك احترازا عن الاستئناف الذي بعدد المائة والعشرين فان ذلك ليس فيسه ايجاب بنت لبون ولا ايجاب أربع حقاق لعدم نصابه مالانه لمازاد خسوع شرون على المائة والعشرين صادكل النصاب مائة وخسسة وأربع بن قهو نصاب بنت (٤٩٧) المخاص مع الحقت من فلمازاد عليها خس

المائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كائستأنف في الحسين التي بعد المائة والحسين وهذا عند ناوقال الشافعي اذا زادت على مائة وعشر بن واحدة ففيها ثلاث بنات البون فاذا صارت مائة وثلاث بن ففيها حقد وبنتالبون ثم يدار الحساب على الاربعينات والحسينات فتعب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خسين حقة وفي كل أربعين متد لماروى أنه عليه السلام كتب اذا زادت الابل على مائة وعشر بن ففي كل خسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون من غير شرط عود مادونها ولنا أنه عليه السلام كتب في آخر ذلك في كتاب عروبن حزم في الناقل من ذلك فني كل خس ذود شاة فعل بالزيادة

أى الاستئناف بعد المائة والعشران وبعدالمائة والحسسين وبعدالمائتين (مذهبنا) وهومذهب على وانمسعود (وقال الشافعي اذازادت على مائة وعشرين واحدة ففيهاثلاث بنات لبون فاذا صارت مائة وثلاثن ففيهاحقة وبنتا لمون ثميدارالحساب على الار بعينات والمستنات فعدفى كلأر بعين بنت البونوفي كلخسين حقة) واستدل على ذلك على روى أنه علسه السلام كنب اذازادت الامل على مائة وعشرين فني كل خسن حقة وفي كل أربعين شتلبون ولميشترط عود مادونها) يعنىمنغيرأن وجب في خس وعشرين بنت مخاص ومن غسرأن وحب في الحسشاة ولنا حديث قيس بن سعد رضى الله عنده قال قلت لابى كرمجدين عروين حزم أخرجلى كتاب الصدقات الدىكتيه رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لعروبن حزم فأخرج كاما في ورقسة وفيه فأذا زادت الابلءلي

وصارتمائة وخسين وجب

ثلاث حقاق وقوله (وهذا)

والدالسة ففيه نصف العشروفي كلخسمن الابل سائمة شاذالى أن تبلغ أربعاوعشرين فاذازادت واحدةعلى أرسع وعشرين ففيها التعفاض فان لم توجدا بنة مخاص فان البون ذكروساقه كانقدم وفيه وفى كل ثلاثين بأقورة تبسع أوجدعة وماكل أد بعين بافورة بقرة ثمذ كرصدقة الغنم وفيمه وفي كل خس أواق من الورق خسة دراهم ومازادنفي كل أربعن درهما درهم وليس فيادون خسسة أواق شي وفي كل أربعين دسارادينار وفي الكتاب أيضاان أكبرالكبائر عندافه ومالقيامة الاشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغسرحق والفرارف سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعسلم السمير وأكل الربا وأكل مال اليتيم ثمذكر جسلافى الدبات قال النسائى وسليمان بن أرقم متروك وقسدرواه عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا معرعن عبدالله بن أبي بكربه وأخرجه الدار وطني عن اسمعيل نعياش عن يحيى ن سعيد عن أي بكريه ورواه إن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك كالرهما عن سلميان ابن داود حدّ ثنى الزهرى به قال الحاكم اسناده صيح وهومن قواعد الاسلام وقال أحدف كتاب عرون حزم صيم قال ابنا لوزى يشير بالصدة الى هذه الرواية لاالى غيرها وقال بعض المفاظ في نسمة كاب عسر وسنوم تلقتها الامة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عروس شعيب عن أبيه عن حدة وهي دائرة على سلمان بأرقم وسلمان بن داود وكالاهسماضعيف لكن قال الشافعي في الرسالة لم يقبلوه حتى ثبت عندهمانه كأبرسول المصلى الله عليه وسلم وقال بعقوب بن سفيان الفسوى لاأعلم في جيع الكتب المنقولة أصممنه فان أصحاب الني صلى الله علمه وسلم والنابع من يرجعون المه ويدعون آرا همم اه وتضعيف سليمان بنداودا الحولاني معارض بأنهأني جماعمة من الخفاظ عليمه منهم أحمد وأنومام وأبوزرعة وعثمان بنسعيدالدارى وابن عدى (قوله الى مائنين) واذاصارت مائنسين فهو باللياران شاءأدى أربع حقاق وانشاء خسة بسات لبون (قول كانستانف في الحسين التي بعد المائة والحسين) يعسني في خس شاة مع الاردع حقاق أوالحسسة بنات ابون وفي عشرشا تان معها وفي خسة عشر ثلاث شياه معها وفي عشرين أربع معها فأذا بلغت مائذ ين وخساو عشرين ففيها بنت مخاص معهااليست وثلاثين فينت لبون معهااليست وأربعين ومائتسين ففيها خسحقاق حينئذالى مائنسين وخسين ع تستأنف كذاك فغي ماثنه ينوست وتسعين ستة حقاق الى ثلاثما تة وهكذا وهو احترازعن الاستئذاف الاول (قوله الدوى أنه عليه السلام الخ) تقدم في كاب أبي بكر في المعارى وأحدم الشافعي وعن مالك روايتان كذهبناوكذهب الشافعي (قوله واناأنه عليه السلام) روى أبوداود في المراسيل واسعق ابن راهو به في مسنده والطعاوى في مسكلة عن جمادن سلة قلت لقيس ن سعد خذلي كتاب عدن عرو اس حزم فأعطاني كالمأخبرأنه أخدهمن أبى بكرين محدين عروين حزموا خبرأن النبي صلى الله عليه وسلم

( ٦٣ - فتحالقدير اول ) مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فياكان أقلمن خس وعشرين ففها الغنم في كل خس ذودشاة في مل الم فيعل بالزيادة ادليس في حديثهم ما ينفي ذلك وقد علنا بحديثهم أيضاً لانا أوجبنا في الاربعين بنت لبون فان الواجب في الاربعين ماهو الواجب في ست وثلاثين وكذلك أوجبنا في خسس حقة

### (والبخت والعراب سواء) في وجوب الزكاة لان مطلق الاسم بتناولهما

كتبه لحده فقرأته فكان فيده ذكرما يخرج من فرائض الابل فقص الحديث الى أن ملغ عشرين ومانة فاذا كانت أكثرمن عشر سومائة فانها تعادالي أول فريضة الابل ودفعت هذه الرواية بجفالفته الرواية الأخرى عنه مما قدمناه ورواية الصيرمن كاب الصديق والاثر الذي رواه الطحاوى عن النمسعود عما وافق مذهبناطعن فيه بالإنقطاع من مكانين وضعف مخصيف وماأخر حمه ان أى شدة مسنده عن مفدان عن أبي اسعق عن عاصم بن ضمرة عن على كذه مناعو رض بأن شر بكار وا معن أبي استحق عن عاصم عن على قال اذا زادت الابل على عشرة ومائة فني كل جسس حقة وفي كل أر بعن الله لدون الاأن مفيان أحفظ من شريك ولوسلم لا بقاوم ما تقدم قلنا آن سلم فاعما يتم لو تعارضا وليس كذاك لأن ما تشته هذه الرواية من التنصيص على عود الفريضة لا يتعرّض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا انما فيه اذا ذادت على عشر ن ومائة ففي كل خسين حقسة وفي كل أربعس ننت لمون ونحن نقول مه لانا أوحسنا كذلك اذ الواحسفى الاربعدن هوالواحف فيستوثلاثن والواحف خسن هوالواحف فيست وأربعسن ولا يتعرض هدذا الحديث لنفي الواحب عدونه فنوحد معاروسا موقعمل الزبادة فهماروا معلى الزبادة الكشرة جعابين الاخبار ألاترى الى مارواه الزهرى عن سالم عن أسه أنه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلمقد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفى فأخرجها أنو بكرمن بعد وفعل بهاحتى قبض ثم أخرجها عرفعلها ثم أخرجها عثمان فعلها ثم أخرجها على فعلهما فكان في احدى الروايتين فى احدى وتسعين حقتان الى عشرين ومائة فاذا كثرت الابل ففي كل خسين حقة وفى كل أربعين بنت لمون الحديث ورواه أوداودوالترمذى فالفشر الكنزوقدوردت أحاديث كلها تنصعلى وجوب الشاة بعدالمائة والعشرين ذكرهاف الغاية (قهله والمحتوالعراب) جعور ف البهام والاناسي عرب ففرقوا ينهمهافي الجمع والعرب مستوطنو آلمدن والقرى العربية والاعراب أهل البدو واختلف فى نسبتهم والاصم أنهم نسبواالى عربة بفحة بنوهى منتهامة لأن أباهم اسمعيل عليه السلام نشأبها كذافى ألمغرب 🐞 وهدده تتهف زكأة المجاف لاشك أن الواجب الأصلي هو الوسط مع مراعاة حانب الفقراء ورب المال فايجابه فمااذا كان الكل يحافا اجاف به فوجب الايجاب قدره وهذآ نفصيله فاذا كانله خسمن الابل فيها منت مخاص وسط أوأعلى منهاسنا لكنهالنقصان حالها تعدلها ففهاشاة وسط فان لم يكن فيهاما يساويها تطرالي فيمة رنت مخاص وسط وقيمة أفضلها فياكان منهمامن التفاوت اعتبرمثله في الشاة الواحية بالنسمة الى الشاة الوسط مثلالو كان قمة بنت الخاص خسين وقمة أفضلها خس وعشرون فالنفاوت بالنصف فتعب شاة فيمها اصف قيمة الشاة الوسط وعلى هذا فقس فلوكانت الابل خسا وعشرين حقاق أوحداع أوشات مخاص أو بوازل فان كان فيهاست مخاص وسط أو مايساويها في القمة وحيث ستعاض وسط وانشا دفع التي تساويها وان كانحقة أوأعلى منها بطريق القمية وانام بكن فيهاما ساويها ولاهي فالواحب سنت مخاص تساوى أفضلها ولو كانتستا وثلاثين بسآت مخاص أوحقان أوجد ذاع أو بوازل فان كان فيها تنتان تعدلان بنتي مخاص وسط وحب فيهابئت لبرن وسط لم يكتف هنا توجودوا حدة تعدل بنت مخاض وسط لايجاب بنت لبون وسط لان الواحب هناليس بنت مخاص بل بنت لمون و رعا كان النفاوت منه ما يأتى على أكثر نصاب العجاف فوحب ضم أخرى تعدل بئت مخاص وسط فداولم مكن فهاما بعدل بأت مخاص وحب التالبون بقدرها وطريقه أن ينظر الى قمة بنت مخاص وسط والى قمة بنت لمون وسط ف انفاوت به اعتبر زيادة على بنت لمون تساوى أفضاها بما يلهافي الفضل منها مشلا كانت قمية بنت الخياص خسين وقمة بنت اللبون خسة وسعون فالواجب بنت لبون نساوى أفضلها ونصف قمسة التي تليها في الفضل حتى

وقوله (والهنت والعراب سواه) البهنت جمع هني وهو المتولديين العسر بي والعبي منسوب الى عنسم والعسراب جمع عسربي وانما كانا سواء لان اسم الابل المذكور في الحديث يتناولهما واختلافهما في النوع وفصل فى البقرى (ليس فى أقل من ثلاثين من الهقر السائمة صدقة فاذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تدييع أوتسعة) وهى التى طعنت فى الثنائية بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذا رضى الله عنه (فاذا زادت على أربعين وحب فى الزيادة بقدر ذلك الى ستين) عند أبى حقيقة فى الواحد فالزائدة ربع عشر مستة وفى الاثنتين في الشاعت عشر مسنة وفى الاثنتين في المناف عشر مسنة وفى الاثنتين في المناف عشر مسنة وفى المناف المن

لو كان أفضلها يساوى عشرين والمسه أخرى الساوى عشرة وجب بنت المون الساوى عشرين وخسة دراهم ولو كانت خسين لدس فيها ما يساوى بنت مخاص وسط نظر الى فيمة بنت مخاص وسط فوقع مه التفاوت أعتبر في التي تلى أفضلها فيجب ذلك مع أفضلها أيضا كاذكر في بنت اللهون مع منا المخاص حتى لو كان قيمة في التي تلى أفضلها فيجب ذلك مع أفضلها أيضا كاذكر في بنت المخاص حتى لا تنا المخاص حتى لا ين فقيها حقة الساوى أفضلها والمورك المنا المن

ونصل فى البقر ك قدمها على الغنم لقربه أمن الإبل في الضفامة والبقر من بقر اذا شق سمى به لانه يشنى الارص وهواسم منس والناء في فرة الوحدة فيمقع على الذكر والانثى لاللتأنيث (قول هفها تبيع) سمى الحولي من أولاد البقسر به لانه يتبع أمه بعد والسن من النقسر والشاء ماعت السنتان وفي الآبل مادخل في السنة النَّامنة مُلانتعين الانونة في هـ ذا الباب ولا في الغنم بخلاف الابل لانم الاتعـ تنضلا فهما بخلاف الابل ثمان وجدفى الثلاثين تبيع وسطوجب هوأ ومايسا ويه وجب تبيع بساوى الوسط وانشاء دنعه بطريق القيمة عن تبيع وأن كان الكل عافاليس فيهاما يساوى تسغفا وسطاو حب أفضلها ولو كانت المقرأر دمس وفيهامسنة وسط أوماساو بهافعلى ماعرف في الثلاثين وان كان الكل عافا وحبأن ينظرالى قية تبيع وسط لانه العتبرفي نصاب البقر ومافضل عنه عفر والى فية مسنة وسط فا وقعيه الثفاوت وجب نسبته في أخرى على أفضلها في الفضل مثلالو كانت قمة التبيع الوسط أربعين وقمة المسنة الوسط خسين تجب مسنة تساوى أفضلها وربيع الني تليها في الفضل حتى لو كانت قيمة أفضلهاثلاثن والتى تلهاعشرين نحسمسنة تساوى خسة وثلاثن وأوكائت ستنعافالس فها مايساوى تبيعان وسطاففها تبيعان من أفضلها ان كاناوا لافاثنان من أفضلها وان كان قيها تبيع وسطأو مايساو مه وحب النسيع الوسط وآخر من أفضل الباقى (قهله جذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا) أخرج أصحاب السنن الاربعة عن مسروق عن معاذن حيل أن الذي صلى الله عليه وسلمل وحهه الى المن أمر مأن يأخذمن كل ثلاثان بقرة تسعاأ وتسعة ومن كل أربعه من مسنة ومن كل حالم يعنى محتلماديذارا أوعدله من المعافر ثياب تكون بالمن حسنه الترمذى ورواه بعضهم مرسلاوه ف أصم ويعنى بالدينارمن الحالم الجزية ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشخن ولم يخرجاه وأعله عبدالحق بأن مسروقاله بلق معاذا وصرحان عسدالير بأنه متصل وأماان حزم فانه قال في أول كلامه انه منقطع وان مسر وقالم بلق معاذا وقال في آخره وجدنا حديث مسروق انماذ كرفيمه فعلمعاذ بالمن فى زكآة البقر ومسروق عندنا بلاشك أدرك معاذا بسنه وعقله وشاهد

فعلف المقرك قدم فصل المقرعلي الغنم لناسعتها ضخامة وفمية وهومشنق من بقرادًاشت وسمىيه المقرلانه بشق الارس ولا خُـلاف فيأن السُلائين والاربعن تصاب ذكاة البقر على ماذكر في الكناب واختلفت الروامة فمازاد على الار بعن على مالذكر والنسع من وادالمقرما بنسع أتموالسن منه ومن الشآة مأتمتلة سنتان واتماخير بن الذكروالان الانوثة في المقر لاتعمد فضلا كما تقدم وقوله (بهذا)أىعما ذكرنامن التبسع والتبيعة فى ثلاثان والمسن والمسنة فىأرىعن (أمررسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا فاذا زادت على الأربعن) فقد روىعن أبى حسفة ثــلاث روابات فغيرواية الاصل (يجب فى الزيادة وقدردلالالىستان) ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (وفى الثنتين نصف عشرمسنة) وذلك جزمن أربعين جزأمن مسنة لان الاربعة عشر للاربعسين وربع الاربعة واحسد فيكون ربع العشرجزأ من أربع ين جزأ ونصف العشرحزأ يزمن أربعسن جزأ لان عشرالاربعس أربعة ونصف الاربعة اثنان

وفيروالة الحسن عند الاشئ في الزيادة

أسدىن عروعنه وهوقول أبي دوسيف ومحدلاشي في الزيادة حتى تبلغ ستين

وجه الاولىأنالعفوفما بن الشلائن والارىعن

و بىن الستىن ومافوقها أست

نصابح لرف القساسلا

فيه من اخسلاء المال عن

الواحب معقمام المقتضى

وهو اطـ لأق قوله تعالى

خدنمن أموالهم صدقة

وقمام الاهلمة ولانصههنا

فأوحسا فمازاد محسابه

وتحملنا التشقيص وان كان خـــــلاف موضوع

الزكاة ضرورة تعذرا خلائه

عنالواحب ووجهرواية

الحسين أنمني هـذا

النصاب أي نصاب المقير

علىأن بكون سنكل عقدس

وقص وفي كلءة دواحب

بدلسل ماقسل الاربعين

و بعدالستين فيكونين

الاربعسن كذاك

لكنه يعتر بين اعطاء ربع

مسئة وثلث تسع لان

الزيادة على الار بعن عشرة

وهي ثلث أسلائين وربع

أربعن فخبرسهما ووحه

رواية أسد وهوقولهما

قوله صدلي الله علمه وسدا

المعاذي حمل لاتأخدمن

أوفاص البقرشا وفسروه

يماين أربعن الىسدنن

والاوقاص جمع وقص

بفتح القاف وهو مابين الفر بضنين فلنا قدقسل

انالمرادبهاالصغار يعنىأن المراد بالاوقاص العجاجيل ونحن نقول دلك

وهذه رواية الاصل لان العفو ثنت نصابخ للف الفياس ولانص هنا وروى السن عنه أنه لا يحب في الزيادةشئ حتى تبلغ خسسين تم فيهامسهنة وربع مسنة أوثلث تبيع لان مبنى هذا النصاب على أن بكون سن كل عقد ين وقص وفى كل عقدواحب وقال أبو بوسف ومحدلاشي فى الزيادة حتى تبلغ ستين وهورواية عن أي حنيفة لقوله عليه السلام لعاذلا تأخذ من أوقاص البقر شيأ وفسروه عابن أربعين الحسستين قلناقدقدل انالمرادمنها الصغار

أحكامه يقينا وأفتى فرمن عر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهورجل كان بالبمن أبام معاذ بنقل الكافة من أهل ملده عن معادفي أخذه الالتعلى عهد الذي صلى الله عليه وسلم انتهى وحاصله أنه يجعله نواسطة سنهو بتنمعاذ وهومافشامن أهل ملده أنمعاذا أخذ كذاوكذا والحق قول اس الفطان أنهجب أن يحكم بعديثه عن معاذعلى قول الجهور في الاكتفاء بالمعاصرة مالم بعد م عدم اللق وأماعلى ماشرطه البخارى وابن المديني من العمل باجتماعهما ولومرة في كالقال ان حزم والحق خلافه وعلى كالا النقدر بن يتم الاحتماح به على ماوجهه أي حزم (قوله وهذهر وابه الأصل) عن أبى حسفة فما ذاد على الأربعين ثلاث روا بأت هذه ورواية ألحسن أن لاشيء تي تبلغ خسين والرواية الثالثة كقولهسما وجمه الاولى عدم المسقط مع أن الاصل أن لا يخلى المال عن شكر نعمه بعد باوغة النصاب وجههدده منعه بلقدوحدوهومار وأهالدارقطني والبزارمن حديث بقية عن المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً الى المين فأصر مأن بأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً وتبيعة ومن كل أربعين مسنة قالوا فالاوقاص قال ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهابشي وسأسأله اذاقدمت عليه فلماقدم على رسول اللهصلى الله عليه وسلمسأله فقال ليس فيهاشئ قال المسعودى والاوقاص مابين الثلاثين الى الاربعين والاربعين الىستين وفي السندضعف وفالمتنأنه رجع فوجده علىه السلام حياوه وموافق لماف معم الطبراني وفي سنده معهول وفيه أعنى مجم الطبراني حديث آخر من طربق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلة بن أسامة عن يحي من الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله علمه وسلم أصدق أهل المن فأمرني أن آخذمن البقرمن كلثلاثين تبيعا ومنكل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا وأمرنى أن لا آخذ فيما بن ذال شيأ الاأن ببلغ مسنة أوجذعاوه ومرسل وسلة بن أسامة ويحيى بن المكم غيرمشه ورين ولمهذ كرهماان أبى حاتم فى كتابه واعترض أيضابأن معاذالم يدركه عليه السلام حما فى الموطاعن طاوس أن معادًا المديث وفيه فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذوطاوس لمدول معاذا وأخرج فالمستدول عن ان مسعود قال كانمعاذ بن حبل شاما حملا حلم اسمحا مْن أفضل سباب قومه ولم يكن عسك شيأ ولم يزل بدان حتى أغرق ماله كله في الدين فلزم مع عرماؤه حتى تغيب عنهم أيامافى بيته فاستأذنوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسدلم فأرسل في طلبه فعاء ومعه غرماؤه فساق الحديث الى أن قال فبعثه الى المن وقال له لعل الله أن يحيرك و يؤدّى عنك دينك فرجمعا د الحالين فلم يزل بهاحتى يوفى رسول الله صلى الله علمه وسلم ثمر جمع معاذا لحديث بطوله قال الحاكم صيرعلى شرط الشيفين وفى مسندأى يعلى أنه قدم فسجد الذي سلى الله عليه وسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم امعاذماهذا قال وجدت المودوالنصارى بألمن يسحدون لعظما تهموقالواهده تحية الانبياء فقال عليه السلام كذبواعلى أنسائهم لوكنت آمر أحداأن يسعد لغيرالله لامر تالمرأة أَنْ تُسَجِدُ لُرُوجِها وفي هــذا أَنْ معاذا أَدركُهُ عليه السلام حيا (قول قدقيل ان المرادبه االصغار) فتعارض التفسيران فلاتسقط الزكاه بالشلا بعد تحقق السب ثمان كأن خلاف القساس من حيث انه ايجاب الكسور فقولهم مامخالفه من وجهمين اثبات العفو بالرأى وكونه خارجاعن النظيرف بابه فان

(ثمفى السنين تبيعان أو تبيعتان وفى سبعين مسنة وتبيع وفى ثمانين مستنان وفى تسعين ثلاثة أتبعة وفى المستنة ومن مسنة ومن مسنة وفى المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض فى كل عشر من تبسع الى مسنة ومن مسنة الى تبسع) لقوله عليه السلام فى كل ثلاثين من البقر تبسع أو تبيعه وفى كل أربعين مسن أو مسنة (والحواميس والبقرسواء) لان اسم البقر يتناولهما اذهو نوع منه الاأن أوهام الناس لا تسمق اليه فى دارنالقلنه فلذلك لا يحنث به فى يمنه لا أكل لم يقر والله أعلم

وفصل فالغم في اليس فأقل من أربعين من الغنم السائة صدقة فاذا كانت أربعين سائة وحال عليها الحول ففيها سائة ففيها المائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها السائل مائة بن فاذا زادت واحدة ففيها المواففيها تلاث شاه فاذا بلغت أربعائة ففيها أربع شاه ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورداليان في كابرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كاب أب بكروضي الله عنه وعلمه انعقد الاجاع (والضأن والمه زسواه) لان لفظة الغنم شاملة للكل والنص وردبه ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الحذع من الضأن الافي روا مه الحسن العنم شاملة للكل والنص وردبه ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الحذع من الضأن الافي روا مه المهن عن الحذع المؤخذ عامة والمناب الماعا حقنا الجذع والثني "

الثابت في هذا الباب جعل العفوت السعاوالكسور في الجلة الهاو حود في المقدين الكن دفع المصنف هدذا منت في عاصر حبه في رواية الطبرائي من قوله وأمري أن لا آخذ فيما بين ذلك شما الاأن بماغ مسنة أوجسد عاده كذار وا مالقاسم بن سلام في كاب الاموال الكن عام هذا موقوف على صحة هذه الرواية أو حسنها والله أعلم

#### ﴿ بابصدقة الغنم

سمت ذاك لانه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنمة لكل طالب وقوله هكذا وردالبيان في كابرسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي كاب أي بكرنقدم في صدقة الابل فارجم اليه (قوله والضأن والمعزسواء) أي فى تكمل النصاب لافي أدا الواحب وسنذكر الفرق سنهما في ذلك آخرالياب والمنواد من طبي و نصمة أ حكمأمه فيكون شاة وفى العجاف أن كانت ثنية وسط تعينت والاواحدة من أفضلها فان كانت نصابين أوثالاتة كمائة واحسدىوعشر ينأوما تتين وواحسدة وفيها عددالواجب وسط تعينتهي أوقيهم اوان بعضه تعينهو وكمل من أفضلها بقية الواحب فتحب الواحدة الوسط وواحدة أوثننان عفاوان بحسب مايكون الواحب والموحود مثلاله مائة واحدى وعشرون وعنده ثنية وسط وجبتهي وأخرى عفاءأوما تنانو واحدة وعنده ثنتان سمينتان تعينتامع عفاءأو واجدة تعينت مع عفاوين من أفضل البواق ولوهلكت السمينة بعسدالوجوب حملت كان أمتكن عندا بى حنيفة ووجب عفاوان بناء على صرف الهالك الى النصاب الاخير وجعل الهالك كان لم يكن وعندهما بملاك السمينة ذهب أضل السمن فكان الكل كانت عافا ووجب فيهاثلاث عاف فتسقط ثلاثة أجزاءمن ثلاث شياء كل شاه مائنا جزء وجزء ويبق الباقى بناءعلى أن الواجب واحب فى الكلمن النصاب والعفو وصرف الهـ لاك الى الكلعلى الشييوع ولوهلث العجاف كاهاو بقيت السمينسة فعند ملاوجب الصرف الحالنصاب الزائدعلى الاول صار كانه حال الحول على أر بعين عمالة الكل الاالسمينة فيسقى الواجب جزامن أربعين جزأمن شاةوسط وسقط الباق وعندهما تبتي حصتهامن كل الواجب وكل الواجب سمينة وعجفاوان كلشاةما تتاجزه وجزء وحصمته اجزءمن السمينة وجزآن من العجفاوين وقوله والنص وردبه) أى باسم الغنم في كتاب أبي بكر على مامر (قول القوله عليسه السلام انساحقنا الحذع) غربب بلفظه وأخرج أبوداودوالنسائ وأحمدني مسنده عنسهر قال حامني رحملان مرتدفان فقالاانا

وفصل في الغنم فه قدم فصل زكاة الغنم على الخيل امالكون الحاجة الىسانه أمس لكثرته وامالكونه متفقاعلمه والغنم اسمحنس بقع على الذكر والانفى وما فى الكتاب ظاهر الا كلات نذكرها قسوله (والضأن والمعرسواء) يعنى في تكمل النصاب لافي أداء الواحب لماستذكرأن الحذعمن المعزلا يحوز وقوله (لان النص ورديه) بعني مأكتب فى كتاب رسول الله صلى الله علمه وسلم في أربعن من الغنم شاة الحسديث وقوله (والحدعماأتى علمه أ كثرها) روىءن أبى على الدقاقة أنه ماطعن في الشهر الناسع وعنأبي عبسدالله الزعف رانى أنهماطعن في الشهر الشامن وذكرفي شرح الاقطع فالاالفقهاء انالجذع منااغتم ماءت لهستة أشهرهذا تفسسر علاء الفقه وعن الازهرى الحذعمن المعزلستة أشهر ومن الضأن لثماسة أشهر والثني الذي ألق ثنسه وهومن الابل مااستكل السنة الخامسة ودخلفي السادسة ومن الغثم والبقر مااستكلالثانة ودخل فى الثالثة ومن الفرس والبغل والجارمااستكيل الثالثة ودخلف الراسة

وقوله (ولانه بنادى به الاضمة فكذا الزكاة) بعن أن باب الاضمة أضيق ألا ثرى أن التضمية بالتبسع والنبعة لا يحوز و بحوزاً خذهما في الزكاة فاذاً كان المعدّع مدخل في الاضمة فني الزكاة أولى وقوله (وجواز التضمية) جواب عن قوله ولانه بنادى به الاضحية بعنى أن حواز التضمية بالحذع عرف بنص خاص في التضمية وهو قوله صلى الله عليه وسلم نعت الاضمة الجذع من الصاف في التناف الاستعداها والزكاة ليست في معناها إذا له قصود بها اراقة الدم والجذع بقارب الثنى في ذلك ولا كذلك الزكاة فلا تلحق بالاضمة دلالة

و فصل في الخدل وحدة أخبره عن فصل الغنم (٢٠٥) قد تقدم وكلامه واضح وقوله (هو المنقول) أى تأويل ماروياه بفرس الغازي هو المنقول (عن زيد المنطقة والمنطقة والمنطقة الغازي هو المنقول (عن زيد المنطقة والمنطقة والمنطقة

ولانه يتأدى به الانصية فكذاال كان وجه الظاهر حديث على رضى الله عنه موقوفا ومن فوعالا بو خذفى الزكان الانشخصية في المنافر الما الواحب هو الوسطوه في المنافر ولهذا لا يحوز فيها الحد عمن المعز وجواز التضمية به عرف نصا والمراد بماروى الحذعة من الابل (ويؤخذ في ذكان العنم الذكوروالاناث) لان اسم الشان ينتظمهما وقد فال عليه السلام في أربعين شانشان

وفصلل قى الخيل واذا كانت الخيل ساعة ذكوراوانا الفصاحها بالخياران شاء أعطى عن كل فرس دينارا وان شاء تومها وأعطى عن كل فرس دينارا وان شاء تومها وأعطى عن كل مائتى درهم خسدة دراهم) وهذا عند أبي حنيفة وهوقول زفر وقالالاز كاتف الخيل لقوله عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولافى فرسه صدقة وله قوله عليه السلام في كل فرس ساعة دينارا وعشرة دراهم وتأويل مارويا ، فرس الغازى وهو المنقول عن ذيد بن المناب والتقويم ما تورعن عر

رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا اليدا التؤتينا صدقة غمل قلت وماهى قالاشاة قال في دن الى شاة بمتلك بعضا وشعما فقالا هذه شافع وقلم فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاخذ شافعا والشافع التى في بطنها ولدها قلت فأى شئ تأخذان فالاعنا قاحد عدة أو ثنية فأخرجت اليهما عنا قافتنا ولاها وروى مالك في الوطامن حديث سفيان بن عبدالله أن عربن الخطاب بعثه مصدقا فكان بعد السخل فقالوا أتعد علينا السخل ولا تأخذه في اقدم على عرد كراد ذلك فقال عرفم نعد عليهما السخلة بعملها الراعى ولا ناخذها ولا نأخذ الاكولة ولا الربي ولا الماخض ولا قل الغنم ونأخذا لحذة والذنية وذلك عدل بين غذاه الغنم وخياره قال النووى سنده صبح وأمامار وى عن على لا يؤخذ في الزكاة الشي فغريب والله أعلى فالدليل بقتضى ترجيح هذه الروادة والحديث الاول صريح في رد الناويل الذى ذكره المصنف ان كان قول الصحابيين نأخذ عنا قاحد عم أبي حنيفة من حوازا خداد الجذعة على طاهر الروادة عنه والمنافق المنافق المنافق

وفصل في الخيل في في فتاوى قاضيفان قالوا الفتوى على قواهما وكذار بحقولهما في الاسرار وأما شمس الاعمة وصاحب التحفية فر بحاقول أي حنيفة رجمه الله وأجعوا أن الامام لا يأخد فسدقة الخيل حبرا وحد بث ليس على المسلم في عده ولا فرسه صدقة رووه في الكنب الستة و زاد مسلم الاصدقة الفطر (قول و و آو بل ماروباه فرس الغازى) لاشك أن هده الاضافة الفرس المفرد لصاحب افى قولنا فرسه و فرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للانسان ركو باذها باومجيئا عرفاوان كان لغمة أعممن ذاك والعرف أملك و يؤيدهذه الارادة قوله فى عبده ولاشك أن العبد المحاولة بن عن عوم العبد بل عبد الحدمة وقدروى ما يوجب حاد على هذا المحل لولم تكن

لووب فيها الزكاة الكان الا ما ما خذها جبرا ولوجبت في عينها كافي سائر السوائم وليس كذلك بالاجاع أجب بانه لم شنت الهذلك ها نان لان الخيل مطمع لكل طامع فيضي على صاحبه النعدى بالاخذ ولم يجب من عينها لان مقصود الفقير لا يحصل به لكونه غيرما كول اللحم عنده

(قوله والحذع بقارب الثني في ذلك) أقول يعنى لا يقارب في القيمة

ابن مارت وضي الله عنه ) فأن

هذه الحادثة وقعت في زمن

مروان رجه الله فشاور

العدامة فروى أبوهنز برة

ردى الله عنه السعلى

الرحل فعده ولافي فرسة

صدقة فقال مروان لزيدبن

مايت ماتقول باأ باسعيد

فقال أوهدر بره بعديث

رسول الله صلى الله علمه

وسلم وهو يقول مانقول

باأباسعمد فقال زيدصدق

رسول أنته صلى اللهعليه

وسلم واعماأ وادبه فمرس

الغازى فأتماما جشر لطلب

نسلها ففيهاالصدقة فقال كم فقال في كل فرس دشار

أوعشرة دراهم (والتخميرين الدينار والنقويم مأثورعن

عمر)فانه كتب الي أبي عسلة

ان الحراح رضى الله عنه

يأدره أن اخذمن الخيل

الساقة عن كل فرس دينارا

أوعشرة دراهم وقبلكان ذلك في خيل العرب لتقاربها

فى القمة وأمافى أفراسنا

فيقومهالاغسر فانقل

و فصل في الخيل كى (قوله وأماما حشر الطاب السله الخ) أقول الحشر اخراج الدواب الرى (قوله والتخمير بين الدينار والتقويم مأثور عن عررض الله عنه) أقول اذا كان التخمير مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأثورا عن ذيد بن ابت رضى الله عنسه فعاوجه تخصيص عررضي الله عنه ما لماثور يه عنه (۱)قوله يقيم الخيل يراجع لفظه يقسيم فى الدارقطنى ويحررميناه اله محصحه

هاتمان القرينتان العرفية واللفظية وهوما في الصحيدين في حديث ما نعي الزكاة يطوله وفيه الخيل ثلاثة هي ارحل أجروار حسل ستر وارجل وزر وساق الحديث الى قوله فأماالتي هي له سترفر حلر بطها تغنياوتعففاولم منس حق الله في رقابها ولاظهورها فهي لذلك الرجل سترالحديث فقوله ولافي رقابها بعد قوله ولم منس حق الله في ظهورها ردّتا و ال ذاك العارية لان ذلك عما عكن على بعده في ظهورها فعطف رقاميا بنؤ إرادة ذلك اذالحق الثيانت في رقاب الماشيمة لدس الاالز كافوهو في ظهورها حيل منقطعي الغزاة واللاج ونحوذلك هذاهوالظاهرالذي يجب البقاء معه ولايحني أن تأو بلنافي الفرس أقرب من هذا كنبرلما حفهمن القرينت من ولانه تخصيص العام ومامن عام الاوق وخص مخلاف حدل الحق الثاب تله في رقاب الماشمة على العارية ولا يحوز جله على ذكاة التجارة لا نه عليه السلام سيثل عن الجبر بعدا المسل فقال لم ينزل على فيهاشي فلو كان المرادف الحسل ذكاة التحارة لم يصعر نفيها في الحسر وماقسل انه كان واحسا ثم نسخ بدليل ماروى الترمدني والنسائي عن أبي عوانة عن أني استقعن عاصم بن ضمرة عن على قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قدعفوت لكم عن صدقة الحيسل والرقيق فها توا مدقة الرقة وله طربق آخرعن أى اسمق عن الحرث عنى على قال الترمد وسألت مجدا عن هداً الحديث فقال كالإهماء نسدى عن أني اسحق يحتمل أن يكون روى عنهما والعفو لا يكون الاعن شيء لازم فمنوع اليصدق أيضامع ثرك الاخذمن الابتداء تفضلامع القددرة عليه فن قدر على الاخذمن أحدوكان محقافي الاخد غيرمكوم فمه فتركدمع ذالث تمكرما ورفقابه صدق معه ذلك ويقدم مافى الصحيدين للقوة وقدراً يناهد ذاالام وقد تقرر في زمن عرف كميف يكون منسوخا قال ابن عبد البرروي فمه حوثر مة عن مالك حديثا محمداً خرجه الدارقطني عن حورية عن مالله عن الزهري أن السائب من ويد أخيره قال رأيت أبي يقيم (١) الخيل عمد فع صدقتها الى عروروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخير في عروس دينارأن جيمر بن يعلى أخبره أنه مع يعلى بن أميسة يقول ابتاع عبد الرحن من أمية أخويعلى من أممة من رحل من أهل المدن فرساأنثي عماته فاوص فندم المائع فلحق بمسر فقال غصدي يعلى وأخوه فرسال فكتب الى بعلى أن المق بي فأتاه فأخبره الخسرفة ال ان الخمل لتسلغ هسذا عندكم ماعلت أن فرسا سلغ هذا فذاخذعن كلأر بعننشاة ولانأخذمن الخسل شبأخذمن كلفرس دينارافة روعلي الحيسل دستآرآ دينارا وروى أيضاعن ان بريج أخبرني ان أبي حسين أن ان شهاب أخبر وأن عمان كان يصدق الحل وانالسائب بن رزيد أخيره أنه كان يأتى عرب الططاب بصدقة الليل قال ابن شهاب لاأعلم أن وسول الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل وقال مجدن الحسن في كتاب الأثار أخر برنا أبو حسفة عن حماد ان أى سلمان عن ابراهم النعي أنه قال في الله الله الله الله الله الناف الله الناف كل فرس د سادا وعشرة دراهم وإن شئت فالقمة فيكون في كل مائتي درهم خسسة دراهم في كل فرس ذكرا وأنثى فقسد مُنتأصلها على الاجمال في كمية الواجب في حديث الصيح بين وثبتت الكمية وتحقق الاخذ في زمن الخليفة بنعر وعثمان من غبرنكبر بعداعتراف عر بانه فم يفعله الني ملي الله عليه وسلم ولاأبو بكرعلى ماأخر جالدارقطني عن حارثة من مضر ب قال حاءناس من أهل الشام الى عرفقالوا انافدا صناأ موالا خملا ورقيقاو انانحب أن تركمه فقال مافعله صاحباي قيل فأفعله أناثم استشارا صحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم ففالواحسن وسكت على فسأله فقال هوحسن لولم تكن حزية راتبة يؤخذون بما يعدك فأخذ من الفرس عشرة دراهم مُأعاده قريامنه بذلك السندوالقصة وقال فسه فوضع على كل فرس دسارا فن هذاأنه استشارهم فاستحسنوه وكذا استحسنه على بشرط شرطه وهوأن لانو خذون به بعده وقد فلناعقتضاء اذفلناليس الامامأن بأخذ صدقة ساغة الحيل حبرافان أخذالامام هوالمراد بقوله يؤخذون مامبني اللفعول اذبستعمل أن يكون استعسانه مشر وطابأن لاشرعوا جالن بعده من الاعة لانه ماعلى

وقوله (وليس فيذكورهامنفردة ذكاة لانها لا تتناسل) استشكل بذكورا لابل والبقر والغنم منفردات فانها لا تتناسل ووجبت فيها الزكاة وأحيب بأن النماء شرط وجوب الزكاة لاعالة وهوفي الخيل بالتناسل لاغيرولا تناسل في ذكورا لخيل منفردة وأماغسرها فالنماء فيه كايكونه بكون باللعم والوبر فيعب فيه الزكاة فان قيل في أوجه الرواية التي تجب فيها في الذكور المنفردة أيضا ولا نسسل ممة على ماذكتم الحسب بأن وجهها أن الاسلام وعلتها نظر بورى أنه صلى الله والم فانه بسبب السوم تخف المؤنة على صاحب وبه بصسير مال الزكان في المنات كانواعها وقوله (لم ينزل على فيهماشئ) ووى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحير فقال لم ينزل على فيهاشئ الاهذه الا منافاذة الحامعة فن يعل مثقال دوة خرا برمومن يعل مثقال ذرة شرا بره

﴿ فصل ﴾ قالصاحب النهاية (٤٠٥) رجه الله وجدت في هذا الموضع مكنو بالمخط شيخي رجه الله وجه مناسبة ابراد

فرغءن بيان حكمالكبار

من السوام شرع في بيان

حكم الصغار وأقول لس

الفصل معصراف ذلك بل

فمه غسره فكان الفصل

ههنا كسائل شي تكتب

فى آخر الابواب والفصلات

جمع القصيل وهو ولد

الناقة من قصل الرضيع

عنامته والحسلان بضم

الحاءوقسل بكسرهاأبضا

جعالحدل ولدالضأنف

السنة الاولى والتعاجيل

بجع عول من أولاداليقر

حين تضعه أمه الحاشهر

كذا فى الغرب فسل فى

صورة المسئلة رحل اشترى

الفصلان أوثلاثين من

المحاحيل أوأر بعن من

الحلانأو وهبله ذاكهل

ينعقد علسه الحولأولا

على قول أى حنىفة ومجد

لانتعقد وعنسدغيرهما

(وليس فى ذكورها منفردة زكاة) لانها لا تتناسل (وكذا فى الاناث المنفردات فى رواية) وعنه الوجوب فيها لانها لانها السستعار بخلاف الذكور وعنه أنها تتباسل بالفولة أيضا (ولاشئ فى البغال والحير) لقوله عليه السلام أبنزل على فيهما شئ والمقادير تثبت سما عا (الاأن تكون المخارة) لان الزكاة حينتذ تتعلق بالمالية كسائراً موال التحارة والله أعلم

وفسل وليس فى الفصلان والمحاصلات والمحاصل صدقة) عندا بى حنيفة الاأن بكون معها كباروه في المسان وهو قول زفر ومالك مرجع وقال فيها واحدة منها وهو قول أبى يوسف والشافعي رجه ماالله

المحسنين منسبيل وهدذا حينئذفوق الاجماع السكوتي فانقيل استعسانهم انحاهوا فبولهامنهماذا تبرعوابها وصرفهاالىالمستعقسين لاللايجاب فلنادواية فوضع على كذرس ديناوا مرتباعلى استمسانهم وماقدمناهمن قول عرليعلى خسذمن كل فرس د سأرا فقر رعلى كل دينارا بوجب خسلاف ماقلت وغاية ماف ذلك أن ذلك هوميدا اجتهادهم وكانهم والله أعلم رأوا أن ماقدمنا من حسديث مانعي الزكاة يفيدالوجوب حيثا ثبت في رقابها حقالته ورتب على الخروج منه كوم اله حينتذ سترا يعني من النار هذاهوالمعهودمن كالامالشارع كقوله في عائل البنات كنّ لهسترامن النار وغـ بره ولانه لامعنى لكون المراد سترافى الدنياع عني ظهو رالنعمة اذلام عني لترتيب ذلك على عدم نسيان حق الله في و فاج افاته ابتوان نسى فثبت الوجوب وعدم أخذه عليه السلام لأنه لم يكن فى زمانه أصماب الحبسل السائمة من المسلين بلأهل الابل وماتقدم اذأ صحاب هذه اغاهم أهل المذائن والدشت والتراكمة واغا فتعت بلادهم فى زمن عروع ثمان ولعل ملطهم فى خصوص تقدير الواجب ماروى عن جابرمن قوله عليسه السلام في كلفرس دينار كاذكروفي الامام عن الدارقط في شاء على أنه صحيح في نفس الامر ولولم يكن صحيحا على طريقة المحدثين اذلا بلزم من عدم العمة على طريقهم الاعددمها ظاهر ادون نفس الامرعلي ان الفعص عن مأخذَهم لا يلزمنا اذبكفي العلى الفقواعليه من ذلك (قوله وليس في ذكورها الخ) في كل من الذكو رالمنفردة والاناث المنفردة روابنان والراج فى الذكور عدم الوجوب وفى الاناث الوجوب وفصل (قوله وليس في الفصلان) جع فصيل ولد الناقة قبل أن يصرا بن عناص والجاجيل جع عبول وادالبقرة والحملان جمع جل بالقربك وادالشاة صورة المسئلة اشترى خسة وعشرين فصلاأ وحلا أوعولا أووهباه لاسعقدعليماا لولدى ادامض حولمن وقت الملك لاتب فيهابل

معقد حتى لوحال عليها الحول من حين ما ملكها وحبث الزكاة وقيل صورتها اذا كان له نصاب ساعة قضى عليها سنة أشهر اذا فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول ورقيت الأولاده سل سبق حول الاصول على الاولاد عند دهما لا سبق وعندا لبافين سبق الطحاوى في اختسلاف العلماء عن أي يوسف أنه قال دخلت على أي حند فقة فقلت ما تقول فيمن ملك أربع سين حلافها شاة مسئة فقلت رجما تأتى فيمة الشاة على أكثرها أوجمعها فتأمل ساعة ثم قال لاولكن تؤخذ واحد قمنها فقلت أيؤخدا لجل في الزكاف فتأمل ساعة ثم قال لا اذا لا يجب فيهاشي فأخذ بقوله الاول زفر ويقوله الثاني أبو يوسف وبقوله الثالث محدوعة هذا من منافيه حيث تكلم في مسئلة

وفصل وليس فى الفصلان \* (قوامحتى لوحال الحول عليها من حن ملكها وجبت الزكاة) أقول فيه أنه حين تُذَمّ بين محسلا للغراع حيث يوجد الواجب وهو الطاعن فى السنة الثانية والظاهر أن تصوّر المسئلة في صورة الضم

فى على بالانه أقاو يل فل يضع شي منها (وجعقوله الاول أن الاسم المذكور (٥٠٥) في الطاب) يعني قوله عليه السلام في خس

وحسه قوله الاول ان الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار ووجه الثاني تحقيق النظرمن

من الابل الساعة شاة (بنتظم الصغار والكبار )لانهاسم حنس كاسم الآدمى ولهذا اوحاف لاياً كل لحمايل فأكل لم الفصل حنث وأحس بان الواحب قليل منالكنروأخذالسنة من الصغار لدس كذاك لان قمتها قد تأتى على أكستر النصاب (ووجه قوله الثاني) أغالوأوجسا فيها مايجب فى المسان وهولا بوحدفها كاناضرارانصاحبالمال وهويقنضى عدمالوحوب ولولم نوحب شماً كان اضرارا بالفقراء لان الصغار نصاب فإن الكاريكيل بهانصاب وكل ماهوكذاك كان نصاباسفسه كالمهازيل وعكسه الجلان فأغرالامكل مها نصات فالاتكون في نفسهانصابا فأوحينا واحدة منها كافي المهاز يدلفانا لانوحب فيهاالسمين واغا فوجب واحدةمنهاوهــذا معمى قوله (تحقيق النظر من الحانين ووحه قوله الاخر ماقاله أن المقادير لابد خلها القياسالخ) وتقررره أنا يحاب ماورد به الشرع من الاستان ههنا عتنع لاتهالا توحدفي

(قوله وأجيب بان الواجب قليل من الكثيرالخ) أقول رأى في مقابلة النصمع أنه منقوض عااذا كان له تسع

الصغار

المانين كاعب فى المهاريل واحدمنها ووحه الاخرأن المقادر لايدخلها القياس اذاتممن حسين صارت كبارا وتصورا يضااذا كان له نصاب سائمة فضى سشة أشهر فولدت نصاما ثممانت الامهات وتما الولاعلى الاولاد (قوله الاسم المذكورف الخطاب) يعنى اسم الشاة (قوله تحقيق النظر من الجانبين) جانب صاحب المال بعدم اخراج مسنة وجانب الفقر ا وبعدم الاخراج الكلية كا عسف المهازيل الحاما لنقصان السن ينقصان الوصف لمارأ شاالنقصان بالهزال ردالواحب الاصلى وهوالوسط الى واحدمنهاولم سطل أصلا فكذلك النقصان بالسن مع قيام الاسامة واسم الابل الاأن الرد الى واحدة منها عنعنامن ترتيب السن في الابل والبقريان عجب بنت مخاص م بنت لبون م حقة وهكذا تيسع ممسنة واعنعناف المهاز بل فعلنابقدرالمكن فقلنالأشئ حتى تبلغ خساوعشر ين فصيلا فيكون فيها فصيل تملاشئ حتى تبلغ سناوسبعين ففيها نصيلان وهكذافي ثلاثين عمولا عول ثملاشي حَى تَبِلغُ سَيْنَ فَهِا عُولان مُلاشَّى حَى تَبلغ تسمعن ففيها ثلاثة عاجيل لان السبب مى ثبت ثبت حكه الآبق درالمانع هداعلى أفوى الروايات عن أبي يوسف وهي رواية محد وبهدا النقر يرادفع استبعاد عد ادوال آنه عليه السلام أوجب في خس وعشر بن واحدة في مال اعتبر قبله أربعة نصب وفيست ومسمعين تنسين فيموضع اعتسرتلات نصب سنهاو بين حس وعشرين فعي المال الذي لاعكن أعتبارهذه النسب فيه لواوجبنا كان بالرأى لا بالنص ولامدخل لارأى هنا (قوله وجه الاخير) أي من أعاويل أب جنيفة وهوقول محدان المقادير لايد خلها القياس فاذا استع ايجاب ماوردبه النص امشع أصلا والنص وردبالشاة والبقرة والنباقة لامطلقابل ذات السن المعين من الثنية والتبسع وبنت الخاص مثلاول وحدفتعدرالاعاب فانقيل لانسلمانه لموجب الصغاراصلا ففي حديث أى مكرفى قتال مانعي الركاة ومنعوني عناقاعا كانوا مؤدونه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه فدل انه كان يعطى فى الركاة سلنا ملك المجاب الاسنان المعينة المشوف على وجودها في الموجب فيسه ألا برى انه أوجب فيخسمن الابل شاة وليست فيها فلم يتوقف إيجابها على أن تكون عند مبل يحب عليه أن يستحدث ملكهابطر يقهو بدفعهافكذا يجبعليه أن يستعدث ملكمسنة ويدفعها فلناأ ماالاول فيدلعلى نفيه مافى أبى داودوالنسائى عن سويدى غفسلة قال أنانامصد قرسول الله صلى الله عليد وسلم فأحته فستاليه فسمعته يقول في عهدى يعنى في كابي أن لا آخذراضع لبن الحديث دل بالطابقة على عدم أخسد هامطلقا وبالالتزام على ان ليس في الصغار واحدة منها اذلو كان لاحدت الراضع وحديث ألى بكر لايصارضه لان أخذالعناق لايستلزم الاخذمن الصغاولان ظاهر ماقدمناف حديث المرتدفين ف صدقة الغنمان العناق يقال على الجذعة والثنية ولوعجازا فارجع اليه فيعب الحل عليه دفعاللنعارض ولوسلم حاز أخذها بطربق القيمة لاأنهاهي نفس الواجب ونحن نقول به أوهوعلى طريق المسالغة لاالتعقيق مذل عليسه أن في آلر وا يه الاخرى عقالامكان العناق وأما الثاني فانه يستلزم ايجاب الكرام وهومنتف عاف الصيروغير من قوله اعادايال وكرائم أموالهم وروى معناه كثيراحتى صارمن ضروريات الزكاة ومنافض أأعرف بالضرورة فيأصول الزكوات من كون الواحب قليلامن كثير ورعانا تى المنةعلى غالب الملان أوكلها خصوصااذا كانت أسنانها يومين أوثلاثة فيكون هذا ايجاب اخراج كل المالمعنى وهومعاوم النسني بالضرورة بل يخرج عن كونهز كأة المال فان اضافة اسم ذكاة المال بأبي كونه اخراج الكل و ردعله أن اخراج الكرام والكثير من القليل الزمكم فيما اذا كأن فيهامسنة واحدة فأنها بالنسبة الى الباقى كذلك غاية الامرأن لزوم أخراج الكل معنى منتف لكن سوت انتفاء اخراج الاكثر فالشرع كنبوت انتضاء اخراج الكل فاهوجوا بكمعن هذا فهوجوا بناعن ذلك ويجاب بأن (واذاامتنع ماورد به الشرع ههناامتنع أصلا) لانه لوجازلكان بالقياس والمقادير لا يدخلها القياس والفطن يستفرج من هذا جواب أى وسف فانه قاس على المهاز بل وهو فاسد لان المهاز بل يوجد فيها ما ورد به الشرع من الاسسنان (ولو كان فيها واحدة من المسان الخياد كان في الجلان كارجعلت الصغار ببريه الهافي انعقادها نصابا ولا تتأدى الزكاة بالصغار بل يدفع لها من المكاران كان على مقدار الواجب بدائه أنه اذا كان له مسنة واحدة وعشر ون حلا يعين في المناف المناف والمناف والمنا

فاذاامتنع اعباب ماورد به الشرع امتنع أصلاواذا كان فيها واحد من المسان جعل الكل سعاله في انعقادها نصاب الدون تأديه الزكاة معند أي يوسف لا يجب في ادون الاربعين من الحلان وفيما دون الثلاثين من الفياحيس أي تعني تبلغ مبلغا لو كانت مسان يذي الواحد م لا يجب شي حسى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يذي الواحب م لا يجب شي حسى تبلغ مبلغالو كانت مسان يثلث الواحب ولا يجب في الدون خس وعشر بن في رواية وعند أنه يجب في الجس خس فصيل وفي العشر خساف صل على هذا الاعتبار وعنه أنه ينظر الى قيمة خسى فصيل وسط والى قيمة شاة في العشر الى قيمة خسى فصيل على العشر الى وفي العشر الى العشر الى العشر الى قيمة شاة في العشر الى العشر المن والمن وا

الإجاع على بوته في المستقامين في غيرها فلا يجوزان يلتي بها القول وهوعلى خيلاف القياساً عنى ما قدمناه من ضرور به الانتفاه بن في غيرها فلا يجوزان يلتي بها (قول و جعل الكل تبعاله في انعقادها أما اذا لهيكن فلا يحب بيانه لو كانت مسئتان ومائة وتسعة عشر جلا يحب فيها مسئتان ولو كانت له مسئة واحدة ومائة وعشرون حلا فعندا بي حنيفة و هد تجب مسئة واحدة وعندا بي وسف مسئة واحدة ومائة وعشرون حلافه فندا بي حنيفة و هد تجب مسئة واحدة وعندا بي وسف مسئة الوحوب باعتبارها الان الوحوب باعتبارها الان الوحوب باعتبارها الان المال والمنتقل بالمناف المناف الوحوب باعتبارها كان و و باعتبارها كان و و باعتبارها كان و و باعتبارها كان الوحوب باعتبارها كان الوحوب باعتبارها كان و و باعتبارها كان الوحوب باعتبارها كان و و بالاثون برأ من أربعين برأ من المولان عنده الصغارات الوهد بي الان فضل الكبيركان باعتبار وهو و بالاثان فضل الكبيركان باعتبار وهو بالمناف في المناف المناف في المناف المناف المناف المناف الكافرة بعن بالاناف الكلاد المناف الكبيركان باعتبار وهو بالمناف المناف في المناف المنافرة بالمناف المنافرة ا

وذلك مان سلغ سنة وسيعن فينتذ يعب فيهاا ثنان م لاعب حسني سلغ مسلغا لوكانت مسان ثلث الواجب مان تبلغ مائة وخســة وأربعين فيعب منهاثلاثة ولايجب فمادون خسسة وعشرين ووجهمه أن الواحب كان تعين النص باعتبار العدد والسن وقد تعمذرالسن فىالفصلان فيق العدد معتبرا فالعجد وهذاغرصي فانرسول الله صل الله علمه وسلم أوحب فيخس وعشر بن واحدة فى مال اعتب برقباد أربعة نص وأوجب في سـت وسبعين اثنين فيموضع اعتسر ثلاثة نصف سها وسينخس وعشرين وفي المال الذي لأعكن اعتبار هــذ النصب لوأوحسا

الكان الرأى لا بالنص و روى ابن سماعة عنه أنه يحب في الحسن في العشر خساف المحمد الدخس أو وحد الكان الرأى لا بالنص و روى ابن سماعة عنه أنه يتطرف الحسل الى قمة خس فصيل والى قمة شاة فعيب أقلهما و في العشر الى قمة شائن والى قمة خدى فصيل والى قمة شاة فعيب أقلهما و في العشر ين يحب الأقل من قمة ثلاث أسياء ومن قمة ثلاث أخاس فصيل و في العشر ين يحب واحدة منها وهذا المعنى قوله على هذا الاعتبار ووجه هذه الرواية أن الاقل من في عند المعنى قوله على هذا الاعتبار ووجه هذه الرواية أن الاقل من في المعرف عند على المنافق المستقن في المستقن في المعرف أن المنافق المستقمن النوق من المستقمن النوق من المستقمن المنافق المستقمن المستقمن المستقمن المنافق المن

فكافه أراديه اداسمت نفس من عليه اد الطاهر من حال المسلم انه يختار ماهو الارفق بالفقراء وأفول طاهر ماذكف الكتاب لايدل على فكافه أراديه الدائل المسلم اله أن لا يأخذ (٧٠٥) ويطالب بعين الواجب أو بقيته لانه شراء وفي الوجه

الشآني لمن عليه حست قال يحبر لانهلاسع فمهيلهو أعطاء بالقمة ولابعدفىأن مكون مختار المسنف التفضيل شاوعلى ماذكرمن الدلسل هسذا اذاأراد بالكتاب الهدايه وانأراديه القدو رى فالظاهر منهلس عراد كااستدل علسه المصنف شاءعلى ماذكروفي قوله ورد الفضل اشارة الى نؤ مُدهب الشأفع وهو أنحسران ماسنالسنن مقدرعنده بشانين أوعشرين درهما لقوله صلى الله عليه وسلم من وحب في الله منت لمون فليحدد المصدق الاحقة أخذهاوردشاس أوعشرين درهسما فما استسرتاءامه وانامعد الامنت مخاص أخذهاوأخذ شأنن أوعشرين درهما فااستسرناعليه وعندنا ذلك بحسب الغلاموالرخص واغافالعلمالسلامذلك لانالتفاوت ماسنالسنن فى زمانه كان ذلك القدر لاأنه تفدر شرعى وكنف ذلك ورعابؤتى الى الاضرار بالفقراءأ والاجحاف بأرباب الاموال لانهاذاأخذالحقة وردشانن فسريمانكون قمتهماقمة الحقية فمصعر تأركاللز كأة علىهمعنى وهو اضرار بالفقراء واذا أخذ منت مخساض وشاتعن فتسد

عندناعلى مأنذ كران شاءالله تعالى الاأن في الوحه الاول له أن لا مأخذ و بطالب بعين الواحب أو بقمته لانه شراء وفى الوجه الثانى يحرلانه لابيع فسمبل هواعطاء بالقيمة (ويحوزد فع الفيرف الزكاة) عندنا أوالأدنى واعطاء الفضل للصدق والواقع أن الخيار لرب المأل في الوجه الثاني فقط وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال اذا خيارشرع رفقاعن عليسه وذلك بأن يجعل الخيار اليه مع تحقق قولهم بحبر المصدق على قبول الادنى مع الفضل والعير على قبول الاعلى ورد الفضل لان هـذا يتضمن بيع الفضل من المسدق ومبئ ألبيع على التراضي لاالجسر وهذا محقق أن لاخباراه في الاعلى اذمعتني شوت الخيار مطلقاله أن يقاله أعظ ماشئت أعلى أوأدنى فاذا كان يحيث لايقب لمنه الاعلى لمعول الخياراليه فيه اللهم الاأن يرادأن له المارلوطلب الساعى منه الاعلى فتكون له أن يتخسر بين أن يعطيه أو بعطى الادنى وفوله وأعطى الفضل وأخذالفضل مطلقا يفيد أنجيران مابين السنين غيرمقدر بشئ معين منجهة الشارع بل يختلف بحسب الاوقات غلاورخصا وعندالشافعي هومقدر بشانين أوعشرة المقدمنافى كتاب الصديق من أنه اذاوجب علمه منت مخاص فلم توجد أعطى اما منت لبون وأخذ شاتين أوعشرة أوابن ليون ليس غيرقلناهذا كان قمية التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت الخاض اذ ذاك جعلالز يادة السن مقاملا بزيادة الانوثة فاذا تغيرتغيروا لالزم عدم الايجاب معنى بأن تمكون الشانان أوالعشرون التي بأخذها من المصدق تسماوي السن الذي بعطيه خصوصا اذا فرصنا الصورة المذكورة فىالمهاذبل فانهلا يبعد كون الشانين تساويان منت لبون مهزولة جدا فاعطاؤها في بنت مخماض مع استرداد شاتين اخلاءمعني أوالاجهاف رب المال بأن يكون كذلك وهوالدافع للادنى وكلمن اللازمين منتف شرعا فينتني مازومهما وهونع بنالجابر وأروع كاعلعن أربعين بقرة مسنة فهالمن بقية النصاب واحدة ولمستفد شيأحتى تما لول عسل أنساع من المعل قدد تسعو ردّالباق وليسارب المال أن يسترد السنة ويعطيه بماعسد مسعالان قدر التبسع من المسنة صار زكاة حق الفقرا وفلا يسترد ومثله في تعبيل بنت الخياص من خسة وعشر بن اذا انتقص الباقي واحدة فتم المول أمسك الساعى قدوار بع شياء وروى بشرعن أبى يوسف أنه بردهاولا يحيس شياو يطالب أربع شسياء لانه فامساك البعض وردالبعض ضررالتشقيص الشركة وقياس هذه فاليفرأن سيترد المسنة ليكن فهذانظراد لاشركة بعددفع قيسة الباق ولوكاناسة الالهجل أمسكمن قيمة اقدرالنبيع والاربع شباه ورداليافى ولوتم الحول وقدزادت الاربعون الىستىن فتى الساعى فى تدعين فليس للسالك استرداد المسنة بل يكل الفضل الساعى مخللاف مالوأ خذالسنة على ظنّ أنماأر بعون قاذا هي تسعة وثلاثون فانه بردالمسنة ويأخذتهما لان الاتفاق على الغلط يعدم الرضاأ ماهناك فدفع عن رضاعلي احتمال أنتصر زكاة والمنظهر أنالاحتمال لم يكن ولولم يظهر الغلط حتى تصدق بهاالساعي فلاضم أن عليه وان كان أخذها كرها على ذلك الطن لانه مجتهد فياعل الغير وفضيان خطئه على من وقع العل له فان وجدالفقيرضمنه مازادعلي التبيع والايؤخذمن الجموع فيدممن أموال الزكاة وهو بيت مال الفقراء كَالْقَاضَى اذا أَخْطأ في قضاله بمال أونفس فضم أنه على من وقع القضاءله أو بيت المال فانكان الساعى تمسدالاسفذ فضمانه في ماله لانه متعدهذا ولولم يردو لم ينقص فالقياس أن يصبر قدر أربع من الغنمز كأةور دالباقى لان المعمل غرج من ملكه وقت التعمل وفي الاستعمان بكون الكل زكانك ذ كرمن أنه اذا تعذر حمل كل المعسل ذكاة من وقت التعيل معدل كاة مقصورا على الحال هذا ولو كانمثل ذال في الغنم فسيأنى (قول و يجوزونع القيم في الزكاة) فاوأدى الاث سياه مان عن أربع

مكون قيمة اقية بنت اللبون فيكون آخذالاز كاتمنها وابنة الخاص تكون زيادة وفيه اجحاف بارباب الاموال قال (و بجوز دفع القيم في الزكاة)

(قوله أوالظاهرمن حالى المسلم) أقول الظاهر أن يقال اذالظاهر (قوله وأخسذ شانين أوعشر بن درهما) أقول فأين قوله في اسبق ان الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم هناك حيث يقيد ماذكره هناأن قيمته كانت عشر قدراهم فنامّي أداه القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات والصدقات والعشور والكفارات بالزلاعلى أن القيمة بدل عن الواجب لان المعرالى البدل الحايج وزعند عدم القدرة على الاصل وأداء القيمة مع وجود عن المنصوص عليه في ملكما ترف كان الواجب عند الحدهما الما العين أو القيمة (وقال الشافعي لا يجوز (٨٠٥) اتباع المنصوص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم في أربع بن شاة شاة كا

وكذافى الكفارات وصدقة الفطروالعشر والنذر وقال الشافعي لا يجوز اتباعا للنصوص كافى الهدايا والضعايا ولناأن الامربالادا الى الفق رايصالاالرزق الموعود اليه فيكون ابطالا القيد الشاة

وسط أوبعض بنت لبونءن بنت مخاض حازلان المنصوص عليه الوسط فلريكن الاعلى داخلافي النص والجودة معتبرة في غديرال بويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف مالو كان مثليا مأن أدى أربعة أقفزة حمدة عن خسة وسط وهي تساويها المعبوز أوكسوه مان أدى ثو ما معدل تو بن المعزالاعن ثوب واحد أونذرأن بهدى شاتن وسطن أويعتقء دين وسطين فأهدى شاة أوأعتى عدايساوى كل منهما وسيطين لايج وزأما الاول فلان الحودة غسرمعتبرة عندالمقابلة بحنسها فلاتقوم الحودة مقام القفيز الخامس وأماالثاني فلإن المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لا بقيد الوسط في كان الاعلى وغيره داخسلا تحت النص وأماالثالث فلان القرية في الاراقة والنحرير وقدا لتزم اراقت من وتحريرين فلا يخرجءن العهدة بوآحد يخلاف النهذر بالتصدق بأن نذرأ ف يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما حازلان المقصودا غناء الفقرومه تحصل القربة وهو يحصل بالقمة وعلى ماقلنالوندر أن سمدق بقفيزدقل فتصدق بنصفه حسدايسا وىعمامه لايجزئه لان الحودة لاقمسة لهاهناللر بوية والمقابلة بالخنس بخلاف جنس آخر لوتصدق بنصف ففرمنه يساويه حاز الكل من الكافى (قوله والنذر) باننذرأن يتصدق بهدذا الدينارفتصدق بمدله دراهمأ وبهدذا الحد بزفتصدق بقيمته واذعدنا (قوله اتباعا للنصوص) وهواسم الشاة وبنت المناض والتبسع الى آخرها (قوله ولناأن الامر بالاداء) أى أَدَاء السَّاة وغيره الغرض الصال الرزق الموعود لانه تعالى وعداً رزاق الكل فيهم من سعيله سيما كالتجارة وغيرها ومنهم من قطعه عن الاسباب ثم أمر الاغنياء أن يعطوهم من ماله تعالى من كل كذا كذافعرف قطعاأن ذاك أيصال الرزق الموعوداهم واستلاء للكلف بالامتنال ليظهرمنه ماعله تعالى من الطاعة أوالخالفة فيحازى به فيكون الامر بصرف المعين مصو باجدا الغرص مصور بابا بطال القيد ومفيداأن المراد فدرالمالية اذأر زاقهم ماانحصرت فيخصوص الشاة بلالانسان عاجات مختلفة الانواع فظهرأن هداليس ابطال النص بالتعليل بل ابطال أن التنصيص على الشاة ينفي غسرها بماهو قدرها في المالية مهوليس بالتعليل بل مجوع نصى الوعد بالرزق والامر بالدفع الى الموعود به تما ينساق الذهن منه الى ذلك فانك أذابه عت قول القائل يافلان مؤنتك على شمقال يافلان أعطه من مالى عندك منكل كذا كذالا يكاد مفكعن فهملامن مجوع وعدذاك وأمرالا خرىالدفع المه أن ذلك لانجاز الوعد فيكون جواز القيمة مدلولا التزاميالجو عمعى النصين لانتفال الذهن عندسم عهمامن معناهما الىذاك فيكون مدلولالا تعليلاعلى أنهلو كان تعليلا لم يكن مبطلاللنصوص عليه بل يوسعة لمحل الحكم فان الشاة المنصوص عليها بعد التعليل محل الدفع كاأن فيمها محل أيضاوليس النعليل حيث كان الأ لتوسعة الحل م قدراً بنافي المنقول مايدل عليه وهوما قدمنا من قوله عليه السلام ومن تكون عنده صدقة الدعة واستعنده الحذعة وعنده العقفام اتؤخذمنه ممعشاتين اناستيسر باأوعشرين درهمافانتقل الحالقمة في موضعين فعلناأن ليس القصود خصوص عن السن المعين والالسقطان تعدر أوأوجب عليه أن يشتر به فيدفعه وقال طاوس قال معاذلاهل المن آتوني بخميس أولبيس مكان الذرة والشعيرا هون عليكم وخيرلا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة رواه البخاري معلقا

فىالهداما والضعاما وقوله (الصالا للرزق الموعود) مفعولله وخبران محذوف أى الت أونحوه وروى الصال فهوخمران فعلى النسخة الاولى تقرير كالامه الامر بأداء الزكاة الى الفقـىر بقوله تعالى آنوًا الزكاة لانصال الرزق الموعود بقوله تعالى ومامن دامة في الارض الاعلى الله رزقها البت فيالواقسم والاحريذاك بمطل تعسن الشاة فالثابت في الواقع ببطال تعمن الساة أما ثموت ذلك في الواقع فلان الله تعالى وعدارزاقهم شمأهم باشاء ماأوجب عليهم اليهم انحاز اللوعدكا دلت علمه الآتنان وأما أن الامر بثلك يبطل تعسن والشاة فلان المأمور بهقرية البتة ووحه القربة في الزكاة ستخسلة المحتاج وهيمع كبرتها واختلافها لاتنسد بعين الشاة فكان اذنا مالاستبدال على ماعرف في الاصمول وفي ذلك انطال قىدالشاة ويحصل مالرزق الموعودوغيره وعلى الثانية الامر بالاداء الى الفقير ايصال الرزق الموعود المه

والصال ذلك السه الطال لقيد الشاة لان الرزق لم ينحصر في أكل اللحم فكان اذما في الاستبدال الخ

وكانهدذا كالخزية في أنها وحبت لكفاية المقاتلة ويحوز فيها دفع القيمة الاجاع بخلاف الهدا با والضحابا فان القربة فيها ادافة الدم في لوهلت بعد الذبح قبل التصدّق بعلم يلزمه شئ وهي ليست بمتقومة ولا معقولة المعنى فال (وايس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) العلوفة بفتم العدين ما يعلق ونمن الغم وغديره الواحد والجمع سواء من علف الدابة أطمها العلف والعلوفة بالضم جع علف قوله المواهر النصوص) يعنى قوله تعالى خدمن أمو الهم صدقة وقوله صلى الته عليه وسلم خدمن الابل ابلا وفي أربعين شاة شاة وغيرذاك بما فيه كثرة ولناحد بث على رضى الله عنه أن النبي صلى الته عليه وسلم قال ليس في الإبل الحوامل صدقة وحديث ابن عباس عنه عليه السلام ليس في البقر العوامل صدقة وهومذ هب على وجابر وابن عباس في البقر العوامل صدقة وحديث ابن عباس عنه عليه السلام ومعاذر بطي المعادر وابن عباس عدمه الله عنه ما ولان السبب هو المال النامى وهذه الاموال ليست بنامية لان دليس النبي السبب انتنى المكم وقوله (ولان في العلوفة) (٥٠٥) أى ولان السبب هو المال النامى ولاغناء عدمه معاواذ النتنى السبب انتنى المكم وقوله (ولان في العلوفة) أم والمناسب موالمال النامى ولاغناء

فهده الاموال لان المؤنة تتراكم فيهافسعدم النماء معنى وفيه بحث من وحهان أحددهما انكم أنطلتم اطلاق الكتاب مخبرالواحد وهولا يجوز عندكم لكونه نسفنا وجلمتم المطلق في الاخبارعلى القسد وهو أيضالا بحوزعند كموالناني أندلسل النماء الاسامة أوالاعدادالتعارة كاذكرتم وتراكم المؤنة لاسطل النماء بالاعدادالتجارة فانمن اشترى خسامن الامل شة التحارة وعلفها جمع السنة وحمت علمه الزكاة في آخر السنة فالله أبطل النماء بالاسامة والجواب عنالاولأنالاطلاقلس عسلي ظاهره بالاجماع ألاترى أنه مطلق عن حولان اللول ولاعب الاهفكانت الا ته لسان وحوب الاخد

وصاركا لجزية بخلاف الهدايالان القربة فيهااراقة الدم وهولا يعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سدّخلة المحتاج وهومعقول (وليس في العوامل والحوامل والعاوفة صدقة) خلافالماك فطواه والنصوص ولنا قوله عليه السلام ليس في الحوامسل والعوامل ولا في البقر الشرة صدقة ولان السب هوالمال النابي ودليله الاسامة أوالاعداد للتجارة ولم يوجدولان فى العماونة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى ثم السائمة وتعليقه صييم وقال ان أبي شببة في مصنفه حدثنا عبدالرجن بن سلمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنائح الاحسى قال أبصر الني صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في ابل الصدقة فقال ماهذه قالصاحب الصدقة انى ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل فال ذم اذا فعلناأن المنصيص على الاسنان الخصوصة والشاةلبيان قدرالمالية وتخصيصها فى التعب يرلانها أسهل على أرباب المواشى (قوله وصار كالحزية) يؤخد فيهاقدر الواجب كانؤخ فعينه (قوله لظواهر النصوص) مثل في خسدودمن الابل شأة وفى كل ثلاثين من البقر تبسع أوتبيعة (قول والناقوله عليه السلام ايس ف الموامل الخ عربب بهلذا اللفظ وروى أبود اودعن عاصم بن ضمرة والحرث عن على فال ذهبر وأحسبه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوار بع العشور من كل أربعين درهما درهم وايس عليكم شي حتى نتم مائثى درهـــم ففيها خسة دراهــم فــازادفع لي حســـاب ذلك وليس على الحوامل شي ورواه الدارقطئ مجزوماليسفيه قال زهيرقال ابن القطان هذاسند صيح ولفائل أن يقول هذا الحديث دمد صته يحتمل كونه مقار بالاصل تشريع الزكاه فيكون مخصصاو يحتمل كونه متأخرا فيكون فاسحا ويحتمل كونه منقدمافكون منسوخا بالعامعلى أصلناأعني نحوفوله في خس من الابل شاة فالاستدلال بهمتوقف على ضبط التاريخ فان لم يضبط انتصب معارضا وحينت ذيجب تقدم عوم الايجاب لانه الاحساط ويجاب أن الموم ليس على صرافته بالاتفاق الخصيص غيرالساعة فيترجع حديث العوامل بقوة الدلالة حينئذ وأماعلي أصلهم فيحب تقديم الخاص مطلقا فلايحناج الىهذا آلتقرير ثملايخني أن العوامل تصدق على الحوامل والمثرة فالنزع عنهانغ عنهما وقدروى في خصوص اسم المندوحديث مضعف فى الدارقطنى ليس فى المشيرة صدقة قال البيهقي العصيم أنه موقوف (قول ولان فى العلوفة الخ) دفع لقول مالك ان النما في العلوفة أكثرفهي أولى بشرعية الزكاة فيهافقال لابل يتعدم بالكلية ظاهرا

وهى فيماعداه مجل لق الاخبار بيانا اذلك ولم يحمل المطلق على المقيدوا نما جعلنا المقيد متأخرا لئلا بازم النسيخ مرتين فان الأصل فيه هوا لاطلاق لكونه عدما فلوقد منا المقيد نسيخ الاطلاق ثم المطلق ينسيخه فعكسناه دفعا الذلك وعن الثاني بأن الاسامة والعلف متضادات فاذا وجد العلف انتنى الاسامة ولا كذلك التحارة (ثما لسائمة

(قوله والحواب عن الأول ان الاطلاق ليس على ظاهر وبالاجاع ألاثرى انه مطلق عن حولان الحول) أقول وعن اعتبار النصاب أيضا (قوله الثلا بلزم النسخ من تن الخ) أقول بل اذا قدم المطلق وكررا لنسخ اذالاصل عدم الوجوب والمقيد سلب لا يدافع العدم الاصلى فتأمل (قوله فات الاصل هو الاطلاق الكونه عدما عن المولاق في قوله الاصل هو الاطلاق الكونه عدما ويسم المولود عن المائية والمائية والمعنى ان الاصل هو الاطلاق في قوله فان الاصل هو الاطلاق والمعنى ان الاصل هو الاطلاق الكون الاطلاق عدما الخزاق وله وعن المائي بأن الاسامة والعلف متضاد ان الى قوله ولا كذات المولود عن المائية والمائية والمائية والمواب بعزل عن دفعه المولود كان ماذكره في معرض الجواب بعزل عن دفعه

هى التى تكنى بالرى فى أكثر الحول حتى لوعلفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة ) أما فى الاكثر فلان القليل نابع الاكثر لان أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم فى وقت كبردو ألج كافى البلاد الباردة وأما فى النصف فلا نه وقع الشكفي ثبوت سبب الا يجاب فلا تحب فلا ترجيح الما يكون بعد ثبوت السبب قال فى النهامة ثم هذا فلا تحب فلا ترجيح الما يكون بعد ثبوت السبب قال فى النهامة ثم هذا

هى الني تدكت في بالرعى في أكثر الحول حتى لوعلفها نصف الحول أو أكثر كانت عاوفة لان القليسل تابع للاكثر (ولا بأخذا الصدق خيال المال ولارذالته و بأخذالوسط) لقوله عليه السسلام لا تأخذوا من حزرات أموال الناس أى كرائها وخذوا من حواشى أموالهم أى أوساطها ولان فيه نظرا من الجانبين قال (ومن كانه نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه اليه وزكامه في وقال الشافعي لا يضم لانه أصل في حق المالك فكذا في وظفته

فضلا عن الاكثرية لان القدر الذي يزيد بالسمن لايني بخرج المؤنة في المدة الني تطهر فيها الزيادة هان قبل لو كانت العاوفة التحارة وحب فهماز كاة التحارة فلوانعدم النماء بالعلف المتنع فيها قلنا النماء في مال المجارة بزيادة القمة ولم تنعصر زيادة عنهافى السمن الحادث بل قد يحصل مالذا خسرمن فصدل الحفصل أو بالنقدل من مكان الى مكان بخد لاف عرالمنو به التعارة النما فيها معصر في السمن فندت أن علفها لابستازم عَسدم عَمَاتُها اذا كانت التجارة ولأهوظ اهرفيه (قوله هي الى تنكنفي الرعي في أكثرا لحول) اعترض فى النهابة بأن مرادهم تفسر السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالاعم اذ بة قيسد كون ذلك لغرض النسك والدّروالتسمين والافتشم لالاسامة لغرض الجهل والركوب ولسرفيهاذ كاة وقالت الشافعية في بعض الوحوه بشترط الرعى في كل الحول وفي بعضها ان علفها بقدر مأتب ين فيسه مؤنة علفهاأ كثر عمالو كانت سائمة فلاز كانفيها فلنالايز ول اسم السائمة بالعلف البسير شرعالانه عليسه السلام أوجب على أهل ديارهم مع العلم بأنهالاتكنني بالسوم في جيع السنة اذلا يوجد فيجيم السَّنة في ديارهم بل ولاغ يرهاما تكنُّق به أولو وجد في غيرها لم يَكنهم ذلك في زمن شدّة البرد والثلج والامطار المستمرة فلواعتسبرا نتفت الزكاة فعسلم أن العلف اليسيرلايز ولبه اسم السوم المستلزم الحكم واذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف أيس بالنسبة آلى النصف كثيرا فلوأسامها نصف الوللاز كانفهاولانه يقع الشافق ثبوت سب الاعجاب وماذ كره المصنف من التعليل بالتبعية انمايستقيم تعليل قوله أوأ كثر وماذكرنا بعهمع نصف الحول (قوله لقوله عليه السلام لا تأخف وامن حزرات أموال الناس شيأالخ) هو بالفتحات جمع حزرة بالحاف المهملة وتقديم الزاى المنقوطة على الرام فاللغة المشهورةذكره الأاثر في النهامة وحزرة المال خياره في دبوان الادب وهوفي الاصلكانه الشئ المحبوب النفس أخرج أبوداود في ألمراسيل عن هشام بن عروم عن آبيده أن الني صلى الله عليه وسلم فالمصدقه لاتأخذمن حزرات أموال الناس شيأخذ الشارف والبكر وذات العيب وفموطا مالك مرعو وضى الله عنسه بغنم الصدقة فوأى فيهاشا تمافلاذات ضرع عظيم فقال عرماه فدالشاة فقالواشاة من الصدقة فقال عرماأعطى هدده أهلها وهمطائعون لأتفتنوا الناس لاتأخد واحزرات المسلين وفىالباب حديث معاذالصير حيث قال اعليه السد الرمايال وكرائم أموالهم وهدفه الاداة تقتضى أنالا يحب فالاخذمن العاف الني ليس فهاوسط اعتبارا علاها وأفضلها وقدمناعنهم خلافه في صدقة السوام (قول فاستفاد في الناء المولمن جسم) عمرات أوهبة أوشرا وقال الشافعي لايضم بل يعتبرفيه حول على حسدته فاذاتم الحول وكاهسواء كان تصابااً وأقل بعد أن يكون عند دنصاب من حنسه لقوله عليه السلام من استفاد مالافلاز كافقيه حتى يحول عليه الحول وقوله عليه السلام لازكاة

الذي ذكره من الأسامة في أ حق الجاب ذكاة السوائم اعاسم أن لوكانت الاسامسة للدر والنسسل والتسمين وأما الاسامة للتعارة فلايحب فها زكاة السائمة وكذاك في الاسامة للعمل والركوب وقوله (ولامأخد المصدق خمار المال)ظاهر وقوله (من حررات أموال الساس) الحدررات بالحياء المهملة والزاى المعشة والفتعات -- عروة بالتحريكوهو خيارالمال والحاشيةصغار الأبل لا كبارفها ود كرفي الغرب خنذ من حواشي أموالهم أى من عرضها بعنى من حانب من حوانها من غسراخسار وهي في الاصل جمع حاشمة الثوب وغيره لحانبه وتفسيرالصنف بقوله أى أوساطها غيردلك وهوالخق لقوله ولان فسه نظرامن الجانيين قال (ومن كانله نصاب المستفادعلي ضربين من حنس الاصل ومنخلاف حنسه والثاني لايضم بالاتفاق كااذا كان له ابل فاستفاد في أشاء الحول بقسرا أوغنماواعا دستأنف له حول نذاته

والاول لا يخاوا ما أن يكون حاصلا بسب الاصل كالاولاد والارباح أوبسب مقصود فان كان الاول يضم بالاجاع وان كان الثانى فى مشل أن يكون عندرجل مقدار ما يحب فيه الزكاة من ساعة فاستفاد من ذلك الخنس فى خلال الحول بشراء أوهبة أومبرات ضمها وذك كلها عند تمام الحول عندنا وقال الشافعي يستأنف العمول جديد من حين ملك فاذاتم الحول وجب فيه الزكاة نصاما كان أولم يكن المأنه أنه أصل في حتى الملك في ويالك في من خلاف الجنس أصل وكل ما كان كذلك كأن أصلافي الوظيفة كالمستفاد من خلاف الجنس

(يفسلاف الاولاد والارباح لانها نابعسة للك حتى ملكت علاق الاصل) دونسيب مقصود (ولناأن الجانسة هي العساة في الاولاد والارباخ لانعندها) يعنى عند الجانسة (معسرالميز)لان المستفاديماً يكثر وجوده لكثرة أسبأبه (فيعسراعتبارا لحول لكل مستفاد) لان مراعاته فيداغا تكون بعد ضبط كيته وكيفيده وزمان تحدده وفى ذلك حرج لاسمااذا (110)

> ج ـ النا الاولادوالارباح لانها تابعة في الملك حتى ملكت علث الاصل ولنا أن الجانسة هي العلة في الاولادوالار باحلان عنسدها يتعسر الميزفيعسرا عتبارا لحول لكل مستفادوماشرط الحول الاالتيسير قال(والزكاةعنسدأ بى حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو) وقال مجدوز فرفيه ماحتى لوهلكُّ العفو وبقى النصاب بقى كل الواحب عند أبي حشيفة وأبي يوسف وعند مجدوز فريسقط بقدره نجد وزفرأن الزكاة وحبت شكرا لنعة المال والكل بعة

> فى مال حتى يحول عليه الحول بخسلاف الاولاد والارباح لانم امتولد تمن الاصل نفسه فينسحب حوله عليها ومانحن فيسه ليسكذلك فلنالوفة وتسليم شونه فعومه لسرمراداللا تفاق على خورج الاولادوالارباح ودليل الخصوص بمايعلل ويخرج بالتعليل نانبافعللنا بالجانسة فقلنااخراج الاولاد والإرباح من ذلك ووحوب ضمها الى حول الاصل لجانستما المالاللنواد فيجب أن يخرج المستفاد اذا كان عنانسا أيضافيضم الى ماعسده بمايجانسه وكان اعتبارنا أولى لانه أدفع المحرج اللازم على تفسدر قوله في أصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهما وأقل وأكثرفان في اعتبار الحول لكل مستفاد من درهم و فعوه حرجاعظم اوشرع الحول التيسسرفس قط اعتباره ولولم يتعرض لابطال اعتباره حاز تعلمل الأصل بعلتين واحداهما تقتضي مافلنا والاخرى أعنى علتمه قاصرة على الاصل أعني الاولاد والأرباح وعلى هـ ذالا حاجة الى جعل اللام في الحول العول المعهود قيامه الاصل كافي النهامة بل يكون للعهود كونه آثني عشرشهرا كافاله الشافعي غيرأنه خصمنه ماذكرنا وهذالانه يع المستفادا بتداء وهو النصاب الاصلى أعنى أول مااستفاده وغيره والتخصيص وقع في غيره وهوالجانس وبق تحت العوم الاصلى والذي لم يجانس ولايصدق في الاصلى الااذا كان المول من ادابه المعهود المقدر ﴿ فرع } الايضم الى النقدين عن ابل من كاتبان كان له خسمن الابل وما تنادرهم فركى الابل بعد الحول مراعها في أثناه الحول الا خرمدراهم لايضمها الى ماعنده عندأ بي حنيفة وقالا يضمها لوجودعاة الضموهي الجسانسة ولهأنه بدل مال الزكاة والبدل حكم المبدل فلوضم لأتى الى الشي واتفقو اعلى ضمءن طعام أدىعشره ثم باعه وعن أرض معشو رةوعن عبدادى صدقة فطره أماعندهما فظاهر وأماعنده فلان البدل اليس بدلالمال الزكاة لافالعشر لايجب باعتباد المك ولهدذا يجب فأرض الوقف والمكاتب والفطرة لاتتعاق بالمالية ولهذا تجبعن ولده وكذالو باعها يعب دالتصارة وعنده ألف لايضم عنده ولونوى الخدمة غم باعه قيل يضم لانه بنية الخدمة خرج عن مال الزكاة فلم بكن بدله مدل مال الزكاة لمؤدى الى الثنى واو كان اه نصابان نقدان عمالم يجب ضم أحدهما الى الاخر كمن ابل أدى وكاتها ونصاب آخر ثموهب لألف ضمت الحأفر بهما حولامن حين الهبة تطر اللفقراء ولور بح في أحدهما أوولد أحدهما ضم الى أصله لان الترجيم بالذات أفوى منه بالحال (قوله حتى لوهك العفو وبقي النصابيق كل الواجب الخ ) بأن كان المتسمع من الابل أومائه وعشرون من الغنم فهاك بعدا لحول من الابل أربع ومن الغنم عمانون مسقطمن آزكاة شئ عندأب حنيفة وأبى بوسف وعند محدوز فريسقط فى الاول أربعة أنساع شاة وفي الشاني ثلثاشاة (قوله وجبت شكر النعمة المال) الذي يتعقق به الغناو الكل بعد وجود النصاب فيه كذاك فيكون الوجوب فى الكل ويؤيده ما تقدم فى كتأب أبي بكرمن قوله فاذا بلغت خساوء شرين الى خسوثلاثين ففيها بنت مخاض وكذا قال فاذا بلغت واحدة وستين الىخس وسبعين ففيها حقة وهكذا

كانالنصاب دراهم وهو صاحب غلة يستنفيد كل وم درهسما أودرهمن والحول ماشرط الانسيرا فاوشرطناله حولاحددا عاد عـــلي موضوعــه مالنقض واذا تست أن عــــلة الضم فى الاولاد والارباح الجانسية وهي موجودة في محمل النزاع وحبالقول شوت الحكم فيسه فان قسل قدمر أنالني صليالله عليه وسلم قال ليس في مال زڪاة حتى محول علمه الحول وعلى تقدر الضميعب الزكاة للاحول أحس مانا ما أسهطنا الحول وانماحعلنا حولان الحول على الاصل حولانا على المستفاد تسرافان عبورض يأن المكمفى الاولاد والارباح بطريق السراية فسلاشت الحكم فيعسل النزاع فلنامنوع فانه ذا الحكم قد ثنت في الامهات بالاولاد فأن مسن كانتله مائة وعشرون شاة فسوادت واحدة قبل الحول فتم الحولوحبعلسهشانان فكان الوحوب على الام وغمرهابسب الوادفنبين أنه لم يكن بطريق السراية وقوله (والزكاة عنسدأ بي حنيفة) صورته ظاهر مفان من كان الاسعمن الابل

حال عليها الخول فهال منها أربع فعليه في الباق شاةعند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محدورة رعليه خسسة أتساع شاة وكذلك الدلبل منالحانيين (وقوله ولان العفو) يعنى أن العفولاينبت الابعدوجود النصاب فكان تابعا وكل مال اشتمل على أصل وتبع م هلا منه شئ صرف الهلاك الى التبعدون الاصل كال المضاربة أذا كان فيه ربح فهلك منه شئ فانه يصرف الى الربح دون رأس المال بالا تفاق وقوله (ولهذا) أى ولكون الهلاك يصرف الى النبع (قال (١٢) ٥) أبو حنيفة يصرف الهلاك بعد العفوالى النصاب الاخرالخ) وبيان ذاك ما إذا

ولهماقوله عليه السلام في خسمن الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شي حتى تبلغ عشر او هكذا فال في كل نصاب ونفي الوجوب عن العفو ولان العفو تبع النصاب في صرف الهلاك أولا الماسع كالربح في مال المضارية ولهذا قال أو حنيفة يصرف الهلاك بعد العفو الى النصاب الاخير ثم الى الذي يليه الى أن ينهى لان الاصل هو النصاب الأول وما وادعليه تابع وعند ألى يوسف يصرف الى العفو أولا ثم الى النصاب شائعا (واذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يشى عليهم) لان الامام المحمهم والجباية المامة وأفتوانان بعدوها دون الخراج لا مهم صادف الخراج

ذكرالى عشرين ومائة وقال في الغنم ادا كانت أربعين الى عشرين ومائة ففيهاشاة فاذا زادت على عشرين ومائة الىمائنين ففيهاشانان فاذازادت على مائنين الى ثلثمائة ففيها ثلاث شياء الحديث وهذا ينص على ماقلناوهكذا قال في كابعرالمروى في أبي داود (قوله ولهماقوله عليه السلام في خسمن الابل الساعة شاة وليس فى الزيادة شي حتى يبلغ عشر الخ ) لا يعنى أن هذا الحديث لا يقوى فرة حديثهما فى النبوت ان ثبت والله أعلىه وانسبه ابن الجوزى في النعقيق الى رواية القياضي أبي يعلى وأبي اسمق الشيرازي فى كابيهمافقول محدأ ظهرمن جهة الدليل ولان حعل الهالك غيرالنصاب تحكم لان النصاب غيرمتعين فى الكل فيجعل الوجوب متعلقاً بفعل الأخراج من الكل ضرو رة عدم تعسين بعضم الذلك وقولهم أنه يسمى عفوا فى الشرع ينضاء ل عن معارضة النص العميم فلا يلتفت اليه (قول والذا قال أبو حنيفة الخ) مشالهاذا كانله أربعون من الابل فهلك منهاعشرون بعد الحول فعندأبي حنيفة تحب أربع شياه كأنَّ الحول حال على عشر بن فقط جعلا للهالك كان لم يكن وعند محد يحب نصف بنت لبون ويسقط النصف وعندأ بي وسف يعب عشرون جزأمن ست وثلاثين جزأمن بنت لبون ويسقط ستةعشر جزألان الاربعة من الاربعين عفوفيصرف الهلاك الهاوبق الواحب في ستة وثلاثين فيبق الواجب بقدرالسافي والله أعلم ولوكان له تمانون شاة فهاك نصفها بعدا لمول تجب شاة عند أبي حنيفة وعند محدوز فرنصف شاة ولوكان ادمائة وعشرون فهلا عانون تحب شاة عندا في حنيفة وعند محدوز فرثلث شاة ولوكان مائة واحدى وعشرين فهلك احدى وعانون تحب شاة عندأى حنيفة وعند محدور فرأر بعون حزامن مائة واحدى وعشر ينجزأ منشاتين فاوكن مائنين وواحدة عجافا الاواحدة وسطا نجب الوسط وتنتان من أفضلها فان هلكت الوسط عندا بي حنيفة تجب عفاوات كان لم بكن الاماثنان عاف وعندهما سقط الفضل بهلاك الوسط وجعل كان الكل عاف فكان الواجب ثلاث العافافاذ اهلك واحدة سقط من كل شاة من الثلاث جزء من مائتي جز وجزه ويبق من كل شاة عفاء مائتا جز ولان عندهما بصرف الهلاك الى النصب شائعا ولوهلك الكل الاالوسط عب حزءمن أربعن حزأمن شاة وسط عند أى حنيفة كانه ليس له الأأر بعون هاك الكل الاواحدة وسطا وعندهما ثلاثة أجزاءمن مائني جزءمن ثلاث سياه جزءمن السمينة وجزآن من العفاوين لان الواحب في كل شاء حزء ولو كان له أربعون شاة عشرون سمان أوأوساط وعشرون عاف هلكت واحدة من السمان بعد الحول يبقى تسمعة وثلاثون جزأ من أربعين جزأمن شاة وسط لان الفضل فيمازاد على الواحدة عفو فصاركان الكل سمان وهلك منها واحدة وكذلك الوهلكت عشرةمن السمان بمق ثلاثة أرباع شاة وسطوعند محمد يبقى نصف شاة وسط ورسع شاة عفاءلان

كان لرحل أربعون من الامل فهلك منهاعشرون فؤ الباقى أربع شياءعند أى حنىفة وقال أبو بوسف يحب فيهاعشرون جزأمن ستة وثلاثين جزأمن بنت المون وقال محسد يحب نصف منت ليون مرعلي أصله أن الواحب متعلق مالكل فاذا هلك النصف سقط نصف الواحب ولابى وسفأن الاربع عفووية الواحب فسنة وتسلائن فسق الواحب بقدراليافي ولأبى حنيفة أنالهاالسععل كان لمبكن منقبلأنه تابع والنصاب الاول هوالاصل ألاثرى أنه لوعل الزكاة عن نصب كشمرة وفي ملكه نصاب واحدجازفثتأن النصاب الاول أصـل وما زاد كالتابع فأذاهلك شئ صرف الهللاك الىماهوالتابع فتحسر كاة العشرين وذلك أربع شياه قال (واذا أخدد الخوارج الخراج) الخوارج قوم من المسلن خرحوا عن طاعة الامام العدل محث يستعاون قتل العادل وماله بتأويل القسرآن ودانواذاك وقالوا

من أذنب صغيرة أوكسرة فقد كفروحل قتله الاأن سوب و تسكوا بظاهر قوله تعالى ومن بعص الله ورسوله فان له مارجهم الواجب خالدا فيها فاذاظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل فأخذ والخراج (وصدقة السوائم) م ظهر عليهم الامام (لا يتنى عليهم) أى لا باخذمنهم ما أيالا كان الامام الم يحمه من الجمهم من جبى الخراج جباية اذا جعه (وأفتوا بان بعيدوها) يعنى الصدقة (دون الخراج) وهواختيار أبي بكرالاعش (لانهم مصارف الخراج)

الكونهم مقاتلة) اذا ظهر عدود بوا عن دارالاسلام وأما الصدقات فصرفها الفقرا وهم لا يصرفونها اليهم وقيل اذا فوى بالدفع النصدق عليهم يسقط وهو المحكى عن الفقيه أبي جعفر وكذا الدفع الى كل جائر قال في الجامع الصغير لقاضيفان وكذلك السلطان اذاصادر رجلا وأخذ منه أموالا فنوى صاحب المال الزكاة عند الدفع سقطت عنده الزكاة لا نهم عاليهم من التبعات فقرا عالمهم إذارد والموالهم المهن أخذوها منهم لم يبقى معهم شئ والتبعات الحقوق التى عليهم كالديون والغصوب والتبعة ما اتبع به

(قوله وأماالصدقات فصرفهاالفقراءوهم لايصرفونهااليهم) أقول اذا كأن المرادبا لخوارج ماذكره كيف لايصرفونها الى مصارف الزكاة واعتقادهما ن من أذنب فقد كفروا لاصوب ان المرادبا لخوارج (۴ م) الطائفة الخارجة عن طاعة الامام مطلقا قالي المصنف (وكذا

لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء وهم لايصرفونم الهمم وقيل اذا نوى بالدفع النصدق عليهم سقط عنه وكذا الدفع الى كل حائر لانهم بما عليهم من التبعاث فقراء

الواحب شائع في المال وكان فصف السمينة في عشر من السمان وعشر من العماف وذلك النصف لميتغسرفبق الواجب فبسه كما كان باقيا والنصف الآخر في عشر سمان وعشر بحاف ذهبت سمانه وبقيت عجافه فكان فضل السمن في عجاف هذا النصف بسيب سمان هذا النصف فيبطل بهلاك السمان فبقر بعشاة عفاء وان هاكت سينة واحدة يضم الحمايق من السمان مناهامن العماف وذلك تسلع عشرة فتصسر عمانية وثلاثمة فعصفها عماسمة وتملا نون حزامن أربعمن جزأمن سممنة وفى البجفاء الباقسة حزء منأر بعسن حزأمن شاة عجفاءلان فضل السمن فيهما كان سسالسنة التي هلكت فنطلع لاكها رحل له خسون نت مخاض عاف الاواحدة سمشة تعدل خسين درهماو تمة الباقي عشرة عشرة وقمة المفة الوسط ماثة تحب حقة تساوى ستن درهما لانها كثنت بنمن أفضلها لأنز كاتها تعدل بنتي مخاص وسلمن لوكأن فيها بنتا مخاص وسلطان فاذا لممكن الاواحدة وسط وجب حقة تعدل هذه الواحدة وواحدتمن أفضل الباقي فلوهلكت السمينة فْحِب حقة تعدل بنتي يخاض عفاوين لان المال اشتمل على النصاب والعفولان مازاد على ستة وأربعن عفوفيصرف الهلال المه فكاند لم علك الاتسعة وأربعس بنت مخاص عافاوهناك تجب حقة تعدل بنتي مخاص عفاوين من أفضلهن فيحب هناحقة تساوى عشرين وعند مجسديسة طجزه من خسن حزأمن الحقة الواحبة وهي التي نساوى بنتى مخاص عفاوين لان الوجوب عنده في الكل وفضل السمن كان باعتمار السمسة فاذاهلكت هلكت بزكاتها وبقي الباقى ولوهاك النكل وبقت السهينة ففهاخس شاةوسط عندأى حنيفة لانالهلاك عنده بصرف الحالنص الزائدة فكات الحول حال على خس من الابل ثم هلك الدكل الاالواحدة وعندا بي توسف يحب جزء من سنة وأربعين جزأ من الحقة الني تساوى ستين لان مازاد على ستة وأربعين عفو فكان الحول حال على ستة وأربعين وعند مجدفيها جزء من خسين جزأ من تلك الحقة والله سحانه أعلم (قوله لكوتهم مقاتلة) لا نهم بقاتلون أهل الحرب (قوله ولا بصرفونما)أى لا يصرفها الخوارج الى ألفُقر ا ﴿ قُولِهُ وَكُذَا الدُّفُع الْي كُلِّ جائر ) قال فىالمبسوط ومايأ خذه ظله زمانناه ن الصدقات والعشور والجزاوا لخراج والجبايات والمصادرات فالاصم أن يسقط جميع ذلك عن أرياب الأموال اذا نووا عندالدفع التصدق علهم لان مافي أيديهم أموال المسلين وماعليهم من التبعات فوق أموالهم فاوردواماعليهم لم ببق في أيديهم شي فكانوا فقراء انتهى وقال ابن مسلمة محور أخذ الصدقة لعلى بن عيسى بن ماهان والى خراسان وكان أمر برابيل وجبت عليه

الدفع الى كل حائر لأنه م عاعليهم من السعات فقراء) أقول قال ان الهمام قال في المسوطوما أخذه ظلة زمانا من المدقات والعشور والخزاوالخراج والحيامات والمادرات فالاصم أنه يسهقط جيع ذالتعن أرباب الاموال اذا نووا عند الدفع التصدق عليهم لان مافى أيديهم أموال المسلم بن ومأعليهم من النبعات فوق أموالهم فلوردواماعليهم لميبقفي أيديه مشئ فكانوا فقراء اه وقال ان مسلمة يجوز أخدذ الصدقة لعلى س ماهان والى خراسان وكأن أمررابيل وحبث عليمه كفارةعسان فسأل فافتوم بالصمام فعل ينكى و يقول لحشمه انعسم بقولون لىما علىكمن التبعات فسوق مالك من المال فكفارتك كفارة عينمن لاعلاشأ وعلى هـذا لوأوصى شلت مأله للف قراء فد دفع الى السلطان الحائرسقط ذكره

(ه ٦ - فتح القدير اول) قاضيخان في الجامع الصغيروعلى هذا فانكارهم على يحيى بن يحيى تليذ ما الله حيث أفتى بعض ماول المغاربة في كفارة بالصوم غيرلازم وتعليلهم بأنه اعتبار الناسب المعلوم الالغا عيرلازم لجوازان يكون الاعتبار الذي ذكرناه من فقرهم لالكونه أشق عليه من الاعتبار الذي والمناسب المعلوم الالغا وكونم مله ممال وما أخذوه خلطوه به وذلك استم لاله اذا كان لا يمكن عيره عنه عند أبي حنيفة في الكون هو المناسب المعالم وكونه مصرفا الزكاة لا ينافي وجوب الزكاة و يورث عنهم غيرضا ترلا شتغال ذمتهم عنه الموالمديون بقدرما في يده فقيرانتهي كلام ابن الهمام وكونه مصرفا الزكاة لا ينافي وجوب الزكاة عليه الحلام بن الهمام وكونه مصرفا الزكاة لا ينافي وجوب الزكاة عليه كافي ابن السبيل وفيه بحث اذفد سبق أن من كان له دين يحيط عماله لا زكاة عليه فتأمل فات محل ماذكروه ما اذا كان له مال غير ما استملك بالخلط يفضل عنه قالا يحيط الدين عاله

وقوله (والاول أحوط) أى الافتاء ما عادة صدقة السوام والعشور أحوط لان في ذلك خروجا عن عهدة الزكاة بيقين فيل كان في قوله وصدقة السوام اشارة الى ما نقل المرتاشي عن الشهيد أن هدف في صدقة الاموال الظاهرة أما ذاصا دره السلطان ونوى هوأ داء الزكاة فعلى قول طائفة يجوز والعصيم أنه لا يجوز لا نه ليس للظالم ولاية أخد ذركاة الاموال الباطنة والظاهر من كلام المصنف العموم في الاموال الظاهرة والباطنة وقولة (وليس على (١٤) الصيمن بني تغلب في سائمته شي و ينو تغلب قوم من نصارى العرب

والاول أحوط (وليس على الصبى من بنى تغلب فى سائمته شئ وعلى المرأة منهم ما على الرجل) لان الصلح قد برى على ضعف ما يؤخد من المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم (وان هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة) وقال الشافعي يضمن اذا هلك بعد المكن من الادا والان الواجب فى الذمة فصار كصدقة الفطر

كفارة يمن فسأل فأفتوه بالصيام جعسل يبكى ويقول لحشعه أنهسم يقولون لى ما عليك من التبعات فوق مالك من المال فكفارتك كفارة عين من لاعلك شيأ وعلى هذا لوأوصى شلث ماله لافقراء فدفع الى السلطان الجائرسقط ذكره فاضيخان في الجامع الصفير وعلى همذا فأسكارهم على يحيى بنيعيي تليذ مالك حسث أفتى بعض ماوك المغاربة في كفارة بالصوم غديرلازم وتعليلهم بلغه اعتبار للناسب المعاوم الالغاغ بالازم أوازأن بكون الاعتبار الذىذكرناه من فقرهم لالكونه أشق عليهم من الاعتاق ليكون هوالمناسب المعافع الالغاء وكومهم لهم مال وماأخذوه خلطوه به وذلك استهلاك أذاكان لاعكن تمييزه عنه عندا بى حنيفة فيلكدو بحب عليه الضمان حتى قالوانجب عليم فيسه الزكاة ويورث عنه سمغر صَائر لاشتغال ذمتهم بمثله والمدنون بقدرما في يده فقسير (قوله والاقل أحوط) أى الافتاء بالاعادة بناء على أنعامن بأخذ أسايا خدشرط وهذا بقتضى التعسيم في الاعادة للاموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج وقدلا يبتني على ذلك بل على أن المقصود من شرعمة الزكاة سدّخداذ الحتاج على مامر وذلك بفوت بالدفع الى هؤلاء وقال الشهيده فايعنى السقوط في صدقات الاموال الظاهرة أمااذاصادره فنوى عندالدفع أداءالز كاةاليه فعلى قريل طائفة يحوز والصيح أنه لا يجوزلانه ليسلطال ولاية أخذز كاة الاموال الباطنة (قوله لان الصل قد برى الخ) سوتغلب عرب نصارى هم عمر رضى الله عند مأن يضرب عليهم الجزية فأبوا وفالوا تحن عرب لانؤتى مايؤتى العجم ولكن خدمنا مايأ خسذ بعضكمن بعض يعنون الصدقة فقال عرلاهذه فرص المسلين فقالوا فزدما شئت بهذا الاسم لاباسم الجزية ففعل فتراضى هووهم على أن يضعف عليهم الصدفة وفي بعض طرفه هي حزية سموها ماشعتم وفي رواية لان أى شيبة ولا ينعوا أحدا أن يسلم ولا يغسوا أولادهم وفيروابة القاسم بن سلام في كتاب الاموال هم بعني عر وضي الله عنده أن يأخذمنهم الجزية فنفروا في البسلاد فقال النعمان بن زرعمة أو زرعة بن النعان لعريا أميرا لمؤمنين ان بن تغلب قوم عرب يأ نفون من المؤ ية وليست لهم أموال اعا همأ صحاب حروث ومواش ولهم نكاية في العدد وفلا تعن عدول على الم ما العمام عرعلى أن يضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ان لا ينصروا أولادهم هذاو روى عن أبي حنيفة رجه الله أنهلا بؤخذمن المرأةشئ وهوقول زفرلان المأخوذ بدل الجزية بلقداعتسرها عرنفس الجزية حيث قالهى جزية سموها ماشئتم ولاجزية على المرأة فلأبازمها بدلها وهوالقياس وجه الطاهرأن اللأزم فحالاصل كان الحزية فلماوقع النراضي باسقاطها بمايؤخذ من المسلم صاعفاصار اللازم عين ماصسر اليه فو حب شموله النساء لانم مرضوا في أسدة اط ذلك مذلك ظاهرا (قوله وان هلك المال) يعدى حال الدول ففرط فى الادامدي هلك من غيرتعداء عنى من غيراسة لاك منه (قول وبعد المكن) بانطلب

كانوابقرب الروم فلااراد عررضي الله عنه أن بوظفعليهم الجزية أبوا وقالوا نحن من العرب نأف منأدا الخزمه فان وظفت علىناالجزية لمقناياعدائك من الروم وان رأيت أن تأخذمنا ما أخذ بعضكم من بعض وتضعفه علنا فعلناذلك فشاور عمرالصابة فى ذلك وكان الذي تسمعي ينهوينهم كردوسالتغلى قال باأميرالمؤمنين صالحهم فانكان تناجزهم لمتطقهم فصالحهم عرعلى ذاك وقال هذمحزية وسموهاماشئتم فوقع الصلرعلى أن بأخذ منهمضعف مايؤخذمن المسلمن ولم تنعرض لهذا الصلح بعددعهانرضي اللهعند فلزمأول الامسة وآخرهم واذاعرف هذا فافىالكناب ظاهر وهو ظاهرالرواية وروى الحسن عن أبي حندمة انه لايؤخذ من نسائهم لانة مدل الحزمة ولاجزية على النساء ووحسه الطاهر مأأشاراليه فىالكتاب أنه مدل الصل والرحال والنساء فيسه سواء لانهسم صالحوا

على أن يضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمن والصدقة تؤخد من المسلمن دون الصدان في كذا في حقهم قال (وان هلت المسلمة و بعد وجوب الزكاف سقطت الزكان) ان هلت المال بعد وجوب الزكاف قطت عند نا وقال الشافعي ان هلك بعد التمكن من الاداء لم تسقط والتمكن منه في الاموال الباطنة بالطفر بأهل الاستعقاق وفي الظاهرة بالظفر بالساعى في أحد القولين لان الواجب تقرر في الذمة

قال المصنف (والاول أحوط) أفول قال ابن الهمام أى الافتاء بالاعادة بناء على ان علمن بأخذ أبا خذ شرط انتهى يعنى شرط على رواية

محصول الوسع على الاداه ومن تقر رعله ما الواحب لا يبرأ عنه بالمجزعن الاداء كما في صدة قة الفطر والجهود بون العباد وهذا بناء على أن الزكاة عنده تجب في الذمة وعندنا في العين وقوله (ولانه منعه بعد الطلب) دله ل آخر وهد الان الزكاة حق الله تعالى وقد دلما بالخطاب واذا تمكن من الاداء ولم يؤد كان الهلال منها بعد الطلب والمناع بعد طلب صاحب الحق بوجب الضمان (فكان كالاستملالة ولنا أن الواحب) ليس في الذمة بله و (حزم من النصاب) علا بكلمة في في قوله عليه السلام في كل أربعين شاة شاة (وتحقيقا التنسير) فان الزكاة وحبت بقدرة ميسرة على ما عرف في الاصول ومن التيسير أن يكون الواحب من النصاب اذا لانسان الما يخاطب باداء ما يقصول عليه و من التيسير أن يكون الواحب من النصاب اذا لانسان الما يقدر ون على تحصيل عليه وهو قادر على أداء الزكاة من هدا النصاب لجواز أن لا يكون له ما لسواء لاسميا السكان في المفاوز فانهم لا يقدر ون على تحصيل شي من النقود لبعده معن العران فاذا كان جزأ منه كان النصاب (١٥٥) على المناف المفاوز فانهم المناف المناف المفاوز فانهم المناف المناف

ولانه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك ولناأن الواجب جزء من النصاب تحقيقا النيسيرفيس قط مهلاك محدله كدفع العبد بالجنباية يسقط مهلاك موالمستحق فقير يعينه المالك ولم يتعقى منه الطلب وبعد طلب الساعى قيل يضمن وقيدل لا يضمن لا نعدام النفويت وفي الاستهلاك وجد التعدى

بالحناية فأنه سقط ملاكم) واذاظهر همذا سقط الاستدلال بصدقة القطر وغبرهالانها تعب فى الذمة وعورض أندنم القمة بحوز عند كم ولو كان الواحب حزأ من النصاب لماماز لانالقممة لست بحزمن النصاب وأحس مأن ذلك مأمر آخر وهو الاذن بالاستدلال كانقدم وقوله (والمتحق فقسر) جواب عن قولمنع بعد ألطلب وفيداشارةاليأنه لوطلب فقير بالادا ولمدؤد حتى هلك ألمال لمحس الضمان أيضافض ألاعما اذالم بطالبه لانالسعق للطلب فقر (بعينه المالك) لاكل فقرلان للاالث الرأى فى الصرف الى من شاءمن الفقراء (ولم يتعقق منسه الطلب فلا يكون عممنع بعد الطلب وفيعبارته تسامح لان الفقر مصرف عندنا

لمستحق أو وحدوان لم يطلب (قهل ولانه منعه بعد الطلب) أى طلب الفقيراذ افرض ذلك أولانه جعله الشرعمطالبالنفسه نبابة عسمأ وهومطالب بالاداءعل الفورفاذا تمكن ولمبؤد صارمتعديا فيضمن كالواسم الاالنصاب وكالمودع اذاطول ردالوديعة فلمردها حتى هلكت (قوله ولنا) الحاصل ان الواحب عمليك شطر من النصاب بتدا ومن أمر بتمليك مال تخصوص كن قبل له نصدق بمالى عندك فلرىفعل دى هلا لدس علىده صمانه ولاافامة مال آخرمقامسه لانه لم يفوت على مستحق يدا ولاملكا لأن المستمق فقير يعينه لافقير يطلب بنفسه وفي الاستهلاك وحدالتعدى بخلاف مجرد التأخير لانه غيرا جان فيه لان الصديعة المطلقة يحتج و التراشى وان كانت على الفور وليس هو بحق فتعديه بالتأخيرليس هونفس اهلاك المال ولاستباله فان التأخمرلم بوضع للهملاك واغماقلنا ان الواحب حزءمن النصاب تحقيقا للتيسم يزفان الزكاة لماوجبت قليم لأمن كثير من بعض الاموال لامن كل مال بل عما بحيث ينمو ليخيرا لمؤدى بالنماء وشرط مع ذال الول تحقيقا لقصدالهاء كانت واحبة بصفة السروا لق متى وجب بصفة لايبق الابتلك الصفة وتحقيق ذلك مان يعتبرالواحب أداء بزءمن هده والنعة غسيرأن لهأن يعطى غيره فيسقط بهلا كهافوات الحل والقول ببقاء الواحب بعدهلا كمعدله الىصفة العسر قلا يكون الباق ذاك الذى وجب بلغيره وهذا يقتضى ان الواجب ف خس من الابل ومنها والشاة تقدير ماليته لعسر محرأ حدهاليعطى بعضهابل اذا كان ذلك البعض ربيع عشر كالهاتوفف تحقيق على نحركالها وفيسهمن الحرج مالايخني ثم الطواهر ثؤيدما فلنامثل قوله عليه السسلام هابؤار بسع العشورمن كل أربعين درهمادرهم وما نقدم في أول باب صدقة البقر من حديث معاذ ولفظ الترمذي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى الين فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تنبعا أوتديعة ومن كل أربعين مسنة (قوله كدفع العبد بألجناية يسقط ) فاذالم دفعه المولى - قي هلك سقط ولم يجب عليه ا فامة عبد مقامه (قوله فيل بضمن) وهوقول الكرخي (وقيل لايضمن) وهوقول أبيسهل الزجاجي وهوأشبه بالفقه لان الساعى وانتعين لكن للاك رأى في اختيار على الادافين العين والقيمة ثم القيمة تشاتعة في محال كثيرة والرأى

لامستحق كاعرف فى الاصول الااذا حل كلامه على أن المرادبه المستحق الطلب وفيه ضعف فان قبل فالساعى متعين الطلب فاذا لم يؤد بعد طلبه حتى هاك وجب أن يضمن ولم بقولوابه أجاب بقوله (وبعد طلب الساعى قبل يضمن) وهو قول العراقيين من أصحاب الكونه متعينا الطلب فالمنع بكون تفو بتاكافى الاستملاك (وقيل لا يضمن) وهو قول مشايخ ما وراء النهر قبل وهو الصحيح اعدم التفويت فان المنع بكون تفويت المنافق بت فان المنافق بت المنافق بت المنافق بت المنافق على المنافق بت المنافق بالمنافق بت المنافق ب

(قوله وهذالان الزكاة حق الله تعالى الخ) أقول قول أكثراً صحاب الشافعي رجه الله ان الزكاة واجبة على النراخي فلايستقيم هذا التعليل على قولهم فتأمل

المعض بالكل) فان قيل قد ثبت أن الزكاة واحسة بقدرةمسرة باشتراط النصاب ومأوحب بصفة لايبق بدونها وقددزال السير بفوات بعض النصاب فكانالواحب أنلاسق علمهشي كأشداء الوحوب فانهلا شدت بمعض النصاب أحس بأن السرفيهالم مكن من حدث اشتراط النصاب بلمن حسث اشتراط صفة الماءلكون المؤدى بزأمن المال النامى للملا ينتقض به أمسل المال وانمااشترط أصل النصاب فى الابتداء ليصر المكاف مه أهلا للرغناء فأنه لا يتعقق الامن الغني والشرعقدر الغنا بالنصاب كما عدرف فى الاصول واغما سمقط عندهلاك الكل لفوات النماء الذى تعلق به البسر واداهاك البعض بق السر بيقاء النماء فيذلك القدر فيبقى بقسطه قوله (وان قدم الزكاة على الحول) أي أدّاهافبل-ولان الول (جاز) عندنا خلافالمالك وذكر في الاسرار زفر مدل مالكه أن حولان الحول شرط كالنصاب وتقديم المشروط على الشرط لا يحوز كالوقدم على النصاب ولنا انهأذى معدسسالوحوب وهوجائر كااداصلي فيأول

الوقت وصام المسافر في

وفي هلاك البعض سقط بقدر ماعتباراله بالكل (وانقدم الزكاة على الحول وهومالك النصاب جاز) لانه أدى بعدسب الوجوب فيحوز كااذا كفر بعدا كرح وفيه خلاف مالك

يستدى زمانا فالحيس اذاك ولانه ليفوت على أحدم اكاولا بدا بخلاف منع الوديعة بعدطل صاحبها فأنهدل المدىداك فصارمفو بالمدالمالك

﴿ فروع تَتَعَلَقُ بِالْحُلُّ ﴾ استبدال مال التجارة عال التجارة ليس استهلا كاو بغير مال التجارة استهلاك وذَّلكُ مان سُوى في البدل عدم النحارة عند الاستبدال واغها فلنا ذلكُ لا ته لولم سُوفي البدل عدم التحارة وقد كان الاصل التعارة وقع الدل التعارة وان كان لغيرها عندمالكه في الكافي وتقايضا عدا بعدولم سو باشاً فان كاناللغة ارة فهما التعارة أوالخدمة فهم اللغدمة وان كان أحدهم اللجارة والا تحر الغدمة فبدل مأكان التعارة التعارة وبدل ماكان الخدمة الغدمة فاواستبدل بعدا طول ثم هلك البدل بغيرصنع منه وحيت الزكاة عن الاصل يخلاف ما اذا كان السدل مال تجارة لا يضمن زكاة الاصل مولاك الدل واستمدال السائمة استملاك مطلقاسواه استيدلها نسائمة من جنسها أومن غسره أوبغيرسا مقدراهم أوعروض لنعلق الزكاة بالعين أولاو بالذات وقد تبدلت فاذاهدكت سائمة البدل تحسال كأفولا مخفى أنه مذااذا استبدل بما بعد الحول أمااذا باعهاف اله فلاحتى لا تحيال كاه في السدل الا بحول مديد أويكون له دراهم وقد باعها بأحدالنقدين واقراض النصاب الدراهم بعدا لحول ليس باستملاك فاويوى المال على المستقرض لا تجب ومثله اعارة ثوب التجارة رجل له ألف حال حولها فاشترى بها عبداللتجارة فسات أوعروضا التحارة فهلكت بطلت عنه ذكاة الالف ولوكان العبد الخدمة ام تسقط عوته فاوكان فيم غن فأحش ضمن في الوحد الاول علم أولالانه صارمستهلكافى قدر الغن اذم يحصل بازائه شي واغااسة وعدمه لانه باطل فلا شعلق الحكميه ولو كان وهم ابعدا لول مرجع نقضا أوغسره لاشي عليه لوهلكت عنده بعدال جوع لان الرجوع فسم من الاصل واليقود تتعين في مثله فعادالية قديم ملكة عم هلك فلاضمان ولو رجيع بعدما حال الحول عند الموهوب له فكذلك خلافا لزفرلو كان بغيرقضاء فانه يقول بجب على الموهوب الافاله مختار فكان عليكا فلنابل غير مختار لا الهوامسم عن الردأجبة وفى الوجه الشانى لورة عبد الخدمة بعيب واسترد الألف لم يبر ألوهلكت لان وجوب الردام بتعلق بعسين تلك الدراهم فإ بعداله فديملكه بخلاف مالو كان اشترى العبد بعرض التحارة وحال حواه فزد بقضاء لانه عاداليسه قديم ملكدوات كان بغسر قضاء ضمن لانه بسع حدد مدفق حق الزكاة وعن هـ ذا قلنالو ماع عبد الخدمة بألف فالعلى الثمن المسول فرد بعيب بقضاء أو رضاء ذك الثمن لعدم النعين وأوباعه بعرض التعارة فرد بعيب بعد آلمول أن كان بقضاء أيرك البائع العرض لانه مضطرولا العبدينه كان الخدمة وقدعاداله قدديمملكهوان كان بلاقضا المسترى العرض وزكاه البائع لانه كالبيع الديدحتى يسمرالعبدالذى اشتراه التعارة لان الاصل كان التعارة فكذا البدل فان نوى فيد الخدمة كان زكاة العرض مضمونا علسه لانه استهلكه حدث استبدا بغسرمال التمبارة والله سبَّجانهأعــلم (قوله وهومالك للنصابُّ) تنَّصيص على شرط جُوازالتجبيــل فأوملك أقل فعيل خسسة عن مائتسين عُم م الحول على مائنين لا يحوزوف مشرطان آخران أن لا يقطع النصاب فى أثناه الحول فلوعل خسة من ما تتسين عملائما في مده الادرهما عماسة فادفتم الحول على ما تتسين جاز ماعل بخدالف مالولم بيق الدرهم وأن يكون النصاب كالملافي آخر الحول فلوعد لشاةمن أر معين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فلاز كاذعلمه محتى انهان كان صرفها للفقراء وقعت نفلا وان كأنت قائمة فى يدالساعى أوالامام أخذها ولو كان الداء في آخر الوقت وقع عن الزكاة وان انتقص النصاب بادائه ذكرة في النهاية نقد الأمن الايضاح وهو في فصل الساعي خد الف الصيم بل العصيم فيما أذا

كانت في يدالساعى وقوعها زكاة فلايستردها كما في الخلاصة رجل ما تنادرهم حال عليها الحول الانوما فعلمن زكاتها شأثم حال الحول على مانق لاز كاةعلمه وعلى هذا لوتصدق بشأة منسة الزكاة على الفقير من أر بعن شاة فتم الحول لا تحوزعن الزكاة أمالوعل شاة عن أربعن الى المدف فتم الحول والشاة في د المصدق ماز هوا الخنارلان الدفع الى المصدق لانزيل ملكه عن المدفوع وسمطه في شرح الزيادات اذاعل خسية من ما ثنين فاما ان حال الحول وعنده مائة وخسة وتسعون أواستف ادخسة أخرى فحال على ماثتين أوانتقص من الباقي درهم فصاعدا الفصل الاول اذالم تزدولم تنقص فان كانت تلك الج قائمة في يدالساعي فالقياس أن لا تحيث الزكاة و مأخذا الجسة من الساعي لانها خرجت عن ملكه بالدفع الحالساي وانام تخرج فهم في معنى المضمار لانه لاعلا الاسترداد فساالحول وفي الاستعسان تحب الزكاة لمساذ كرناأن مدالساى في المقبوض يدالم المثقيل الوحوب فقيامها في مده كقيامها في مدالم المشولان المعلى يحتمل أن يصبرز كاه فتكون مده مدالفقراء ومحتمل أن لايصبرز كاه فتكون مدمدا لمالك فاعتسرفا مده بدالمالك احساطاولان القول سن الوحوب وددى الحالمنافضة سانه انالولم نوحب الزكاه بقت الجسة على ملك المبالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتعب الزيكاة على عسدم تقديرا مجاب الزيكة وإذا قلنا مقصوراعلى الحال لامستندالانه لواستندالو حوبالى أول الحول بق النصاب ناقصافي آخر الحول فسطل الوحوب وانمالم علك الاسترداد لانه عينهاز كانمن هدناه السنة فيادام احتمال الوحوب فائمالا يكوناه أن يسترد كن نقد التمن في سيع بشرط الخيارالبا تعرلاته الاسترداد فالحاصل أنه تعلق حق الفقرا ويهمع بقامماك المالك ولهذالم يصرضها والانه أعتدها لغرض والمعدّ لغرض لدرض مارا فعلها ضمارام مطل لغرضه وكذالو كان الساعي استملكها أوأنفقها على نفسه قرضالان مذلك وجب المثل فذمته وذلك كقيام العين في روكذ الوأخذ هاالساعي عبالة لان العبالة انعاتكون في الواحب اعىدين وأداءالدين من العين لايحوز الانانقول هذا اذا كان الدين على غيرالساعي أمااذا كان الساعي فعوزلان حق الاخذله فلايفيدالطلب منه تردفعهاالله وان كان الساعي صرفهاالي الفقراء أوالى نفسسه وهوفقىرلا نحيب الزكاة لآن الساعى مأمور بالصرف المهم ولوصرف المالك بنفسه يص ملكاوينتقص به النصاب فكذلك هنا ولوضاعت من الساعى قبسل الحول ووحدها يعده لا تجب الزكاة وللالتأن يستردها كالوضاعت من بدالمالك نفسه فوحده بعده واغاعلك الاسترداد لانه عنهالز كاف هذه السنة ولم تصر فلتلان مالضماع صارضما رافاولم بسكتردها حتى دفعها الساعى الى الفقراء لم يضمن الاان كان المالة منهاء قبل هذا عندهما أماعندأ بي حنيفة يضي وأصله الوكيل مدفع الزكاة اذاأتى بعدأداءالموكل منفسه بضي عنده على ماداته أولاوع دهمالاالاانعله ففترالحول على مائتين بصرالمؤدى زكاتف الوحوه كلهامن وقت التعمل والابلزم هناكون الدين زكاه عن العين في يعض الوَّحُوه وُلا تعب عليه فركاةٌ تلكُ الْجُسِة وان كانت فالمُقتعبُ د الساعي أما عنده فلانه لابرى الزكاة في الكسور وأماعندهما فلانهاظه خروحهامين ملكهم وقت التعمل وهذا التعليل اغما يخصهما في مثل هذه الصورة فامالوملا ما تتن فعلها كلها صرولا يستردها فيل الحول كما فى غرهالا حتمال وقوعهاز كاة مأن يستفيد قدارتمام الجول ثمانية آلاف فأواستفادها لا تحسر كاة هذه المائتين لهذه العلة بالانفاق الفصل الثالث اذاا تتقص عمافي د وفلا تحسف الوحوه كاهاف ان كانت في مدالساعي وان استهلكها أوا كلها قرضا أو يحهية العالة ضمن ولونصيد قريما على الفقراء أو نفسه وهوفق رلايضمن لماقدمناه الاان تصدق جا بعدا المول فيضمن عنده عملم بالنقصان أولم بعملم وعندهماانعلم ولوكانهماه ضمن عندالكل واعلم أنماذكره فىالفصل الاول من أن الساعى اذاأخذ

(ويجوزالتعيل لاكثرمن سنة) لوجود السبب ويجوزلنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد خلافالزفر لان النصاب الاول هو الاصل في السبية والزائد عليه تابيع له واقعة أعلم

الهسة عالة ثم حال الحول ولم يكل النصاب في والمالك تقع الحسة زكاة بناء على وجوب الزكاة في هذه الصورة بسبب لزوم الضمان على الساعى لائه لاعمالة فى غيرالواجب ذكر فى مثله من السائمة خلافه معدوريب وقال ماحاصله اذاعل شاةعن أزبعين فتصدقهم االساعي قبل الحول وتم الحول ولم يستفد شيأ يقع تطوعا ولايضمن ولوماعها السامى الفقرا وتصدق بثنها فكذلك فان كان الثمن فاعماف يده بأخسده المالك لانه مدل ملك ولا تحب الزكاة لان نصاب السامّة نقص قبل الحول ولا كمل مالفن فان كأنت الشاة قامّة في مد الساعي صارت ( كاة كاقدمنالان قيامها في مد كتبامها في مدالمالك ولو كان الساعي أخذها من عمالته وأشهد على ذلك أوجعلها الامامله عمالة فترآطول وعند آلمالك تسعة وثلاثون والمجل قائم فيدالساعى فلاز كاةعليه ويستردها لانه لماأخذهامن ألمالة زالتعن ملكه فانتقص النصاب فلاتحب الزكاة وا أن يسترده الانماف يده السعب فاسسدفان كان الساعى باعها فبل الحول أو بعده فالسيع جائز كالمشترى شراء فاسدا اذاباع حازبيعه ويضمن قمتها للسالك ويكون الثمن له لانهبدل ملكه فانقلت لم كان هدا الاختسلاف فلتلانه لماخ حتءن ملك المحسل بذلك السعب فحن تمالحول بصسر ضامنا بالقهسة والسائمة لأيكل نصابها بالدين كأذكرنا هذاومهما نصدق الساعى بماعل من نقدأ وسائمة قبل الحول فلا ضمان عليسه بل اماأن يقع نفلاان لم يكل أوبعضه ان كان عن نصب فيده فهاك بعضها أوقرضا أوبعده في موضع لا تحب الزكاة كالوانتقص النصاب ضمن علم أولاعندا بي حنيفة وعندهما لايضمن الاان علم الانتقاص فأن كان المالك نماه معدا للول ضمن عند المكل وقيله لا (قوله وفيه خلاف مالك) هو يقول الزكاة اسقاط الواجب ولااسقاط قبل الوحوب وصار كالصلاة فبسك الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب اذالسب هوالنصاب الحول ولم يوحد فلنالانسه إعتبار الزائد على مجترد النصاب جزأمن السمب بلهوالنصاب فقط والحول تأحيل في الاداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤحل وتعسل الدين المؤسل صعير فالاداء بعدالنصاب كالصلاة في أول الوقت لاقبله وكصوم المسافر ومضان لائه بعدالسيب بعلاف العشيرلا يحوز تعييله لانه يكون قبل السبب اذااسيب فيه الارض النامية بالخارج تحقيقا فحالم يخرج بالفعل لا تَحقق السبب و مدل على صعة هُ مُذا الاعتبار ما في أي داود والترمذي من حديث على رضى الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم في تعمل ذكانه قبل أن محول علمه الحول مسارعة الى اللسر فأذن له في ذاك ولوسلم ماذ كرفصفة الحولى تستند الى أول الحول لانه ما حال عليه والحول اسم لاوله آلى آخره فني أوله يثبت حزمن السبب وقد ثبت الحكم في مثله عند وحود جزئه اذا كان الباقى مترقبا وافعاطاهوا كالترخص في ابتداء السفر وفيه نظر اذقد يقال على ماأوردناه فيماغير علة الرخصة نصدا قل السفر آخدا فيه لاوجودا فله فالترخص في ابتدائه بعدة ام السبب في أنالا نجزم وقوع المحسل ذكاة في الحال بل ذلك موقوف الى آخرا لحول فانتم والنصاب كامل سين ذلك والاسبين أنه وقع افلًا (قول و بجوز التجيل لا كثرمن سنة) وعليه بتفرع مالو كان له أربعائه فعل عن خسمانة ظاناانم افى ملكدله أن يحتسب الزيادة من السنة الثانية ولوحال على ما تنسين فأدى خسة وعجل خسة ثماستفادعشرة جاز وقال زفرلا يجوزا لمجيل عن السنة السانية لأنه لماتم الحول وجبت الز كاففانتقص النصاب فقدوح داطول الثانى والنصاب منتقص قلنا الوحوب يقارن دخول الحول الشانى فيكون الانتقاص بعده فالمعنع انعقادا لحول (قوله و يجوز لنصب اذا كان فى ملكه نصاب واحد) وقال زفرلا يجوزالا عمافى ملكة والالزم تقديم المنكم على أنسب وجوابه بأن النصاب الاول هوالسبب الاصلى وماسواه تبع له فلم يتقدم السبب وفيه أن يقال ان اعتسبر سيبالوجوب عشرة مثلا

(ومحوز التعمل لا كثرمن سنة كلانملك النصاب سب وجوب الزكاة في كل حول مالم منتقص وجوازالتعمل ماءتيار تمام السسبوقي ذلك الحول الاول والشاني سواء (ويجوزلنصب اذاكان فى ملكه نصاب وأحسد خلافالزفر)فاذاكانهخس من الإمل فعل أر معشاه ثم تم الحدول وفي ملكه عشرونمن الابل جازعن البكل عندناوعنده لايحوز الاعن الحس لانكل أصاب فيعن الزكاة أصلف نفسه فكان التعيلعلى النصاب الثاني كالمنعمل على الاول وفي ذلك تقسدي الحكم على السمب وهو الايح ورواناأن النصاب الاول هوالاصل فى السمية والزائد علىه تابع له ألاترى الىمن كانله نصاب في أول الحول محصله نصب في آخرا لحسول ثمتم الحول على النصاب الاول ولم بتم على الساقمة حعدل كأنه تمالحول على النصب كلهاووحبأداءالزكاةعن الجوع بالأنفاق فكذلك محعدل النصب الاخر كالموجودة فأول الحول فيحق التعمل

لإياب زكاة المال

وفصل فى الفضة كل اليس فيمادون مائتى درهم صدقة) لقوله عليه السلام ليس فيمادون خس أواق صدقة والاوقية أربعون درهما

فماطل والالا يفيسد وكونه الاصل بمعنى أولر مكسوب لا يوجب لزوم هذا الاعتبار شرعا الابسمعي لكنه قدوجد فهوالدليل فاوملك مائتين فعيل منها خسة وعشرين عن ألف عماستفادهافتم الحول وعنده ألف حازعن الالف وفي فناوى قاضيفان لوكان له خسمن الايل الحوامل بعسى الحمالي فعل شاتين عنها وعماقى بطونها غنعت خسافسل الحول أحزأه عماعيل وانعل عمانعمل في السينة الشانية الايجوز اه وقديقال ليس في هــذا أكثرمن كونه عين المدفوع عنــه ولو كان المدفوع عنه في مده فأخرج عنسه عيناقدرزكاته وعنسده من حنسه غسره أيضالا يضرو يلغو تعيينه فتكذاهذا اذلافرق سوى أن الخرج عنسه معسدوم في الحال وذلك لا يمنع البلسوازلان حواز التحيل لنصب ليست في ملك يستلزم جوازه والملزوم استفكذاالا خر واذقد أنسقناالى ذكرالاصل المذكور وهوأن التعمن في الخنس الواحدلغو فلنذ كرمن فروعه رجل له ألف درهم بيض وألف سودفعل خسة وعشرين عن السض فهلمكت السض قمل تمام الحول ثمتم لازكاة علمه في السودو بكون الخوج عنها وكذالوعل عن السودفهلكت وتمعلى البيض ولوحال وهماعنده ثمضاع أحدالمالين كان نصف ماعل عمايق وعلمه عَمَامِزُ كَامَمَايِقِ وَكَذَالُوا تَدْيَعِنَ أَحَدُهُما يِعَمَدَا خُولُ كَانَ الاداءعَمُمَا وَفِي النوادرُ خُلافَ هُذَّا قَال اذاعسل عن أحدالم الين بعينه م هلا بعد الحول لا يحو زشي من المحل عن الساق وعلسه زكانه والطاهرالاول ولوكان أأنف فعيل عشرين م حال الحيول مهال منها عالها أفادرهم وبقيت مائنا درهم فعليه درهم واحد لان العشرين تشيع فى الكل فيكون قد أعطى عن كل ما تنين أربعة دراهم ويق لكل مائتن درهم ولوهلكت الثمانمائة قبل الحول فلاشع علمه لانه تسن أنه لاز كاة علمه الافي مائتين ولوكان له ألف درهم ومائة دسار فعيل عن الدنا نبرقبل الحول دينارين ونصفائم ضاعت قبل الحول وحال على الدراهم جازما على عن الدراهم اذا كان يساوى خسسة وعشرين درهما والاكمل وكذالوعل خسمة وعشرين عن الدراهم مهمكت جازعن الدنانير بقيمته وان لميهاك أحدهما حقى حال الحول مهد المنالالذي على عنه كان المعمل عن المالين الى آخرماندمنافي البيض والسود وهذابنا وعلى اتحادالخنس فى النقدين مدليل ضم أحدهماالى الاخرليكل النصاب بخلاف مالوكان له خس من الابل وأربعون من الغم فيحدل شاةعن أحدالصنفين مهلك لايكون عن الا خر ولوكان له عين ودين فعل عن العين فهلكت فبل الحول مازعن الدين وان هلكت بعده لا يقع عنه والله سحمائه أعلم

﴿ بابزكاةالمال

ماتقدم أيضاز كاة مال الأأن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض وقدم الفضة على الذهب افتدا عبد البحث رسول الله صلى الله عليه والمسلم السلام ليس فيما دون خسرا واق صدقة المرجه البخارى هكذا الدس فيما دون خسة أوسق صدقة ولا فيما دون خسرة ودصدقة ولا فيما دون خسرا واق صدقة والمن عدقة وأخرجه مسلم ليس فيما دون خسرا واقد من الورق الحديث وقوله والاوقية أربعون درهما يحتمل أنه من كلام المصنف أخذ أمن تقدير أصدقة أزواجه عليه السلام فالت عائشة كانت ثنتى عشرة أوقية وونشافة المنتفى عشرة أوقية وونسما أنه المنافقة على المنافقة على من الفضة حتى المنافقة والاوقية أربعون درهما مختصر وفيه يزيد بن سنان الرهاوى أنوفر وةضعف والاوقيدة أصلية أقعولة تتكون الهمزة زائدة وهي من الوقاية لانها تقى صاحبها الحاجة وقيل هي فعلية فالهمزة أصلية

﴿ بابز كاة المال ﴾

لماقدمذكرزكاةالسوام لماقلنا أعقبه بذكرغيرها من أموال الزكاة قال محد رحه الله المالكل ما يقلك الناس من دراهم أو دنانير أوشاب أوغيرذلك والمصنف ذكر المال وأراد غير السوام على خلاف عرف أهل البادية فان اسم المال عندهم يقع على النم وعلى عرف أهسل المفضر فانه عندهم يقع على غير النع

﴿ مُصلِلْ فَالفَضَة ﴾

قدم فصل الفضة على غيرها لكونها أكسر تدا ولافى الايدى والاوقية بالتشديد أنعولة من الوقاية لاتها تقى صاحبها من الفقر وقيل هى فعلية من الاوقوه و النقسل والحيا الاواق بالتشديد أفاعيل كالاضاحي وبالفضيف أفاعل وكلامه طاه.

وقوله (فيكون فيهادرهم) بعنى مع الجسة وهكذا في كل أربعين درهما درهم مع ماسبق عند أبي حنيفة رجه الله وهوقول عسر بن الخطاب رضى الله عنه وقالا مازاد على المائتين فركانه بحسابه قلت الزيادة أوكرت حنى اذا كانت الزيادة درهما ففيه حزومن أربعين جزأ من درهم وهوقول على وابن عروبه أخذا الشافعي لقول على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومازاد على المائتين فركانه بحسابه ولان الزكاة وحبت شكر النجة المال والكل مال فان قبل فعلام شرط النصاب في الابتداء أجاب بقوله ليتحقق الغنال مسرالم كلف به أهلا للاغناء كاذكرنامن قبل فان قبل لوكان اشتراطه اذلك الشرط في السوائم في الانتماء كاشرط في الابتداء أجاب بقوله تحرزاعن النشقيص وهوغيرمو حود في محل النزاع (ولايي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم المعادمين وجهه الى المين لا تاخذ من المكسور شيأ فيل معناء لا تأخذ من الشيء الذي يكون المائتين وما بعده لانه قال عقيب من الشيء الأورق مائتي درهم في ذمنها خسة دراهم فالجواب ان المرادية ماقبل المائتين وما بعده لانه قال عقيب قوله في حديث معاذع قيب هذا فاذا بالم غالورق مائتي درهم (٢٠٥٥) فعذ منها خسة دراهم ولا تأخذ عماز ادحتى يبلغ أربعين درهما فتأخذ منها خدمنها

(فاذا كانتمائنين و حال عليها الحول ففيها خسة دراهم) لانه عليه السلام كتب الى معاذر ضى الله عنه أن خذمن كل مائنى درهم خسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال قال (ولاشى فى الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما وهذا عندأبى حنيفة وقالا مازاد على المائتين فرز كاته بحسابه وهو قول الشافعى لقوقه عليه السلام فى حديث على ومازاد على المائتين فبحسابه ولان الزكاة وجبت شكر النجة المال واشتراط النصاب فى الابتداء لتصقق الغناو بعد النصاب فى السوائم تحرزاعن التشقيص ولابى حنيفة قوله عليه السلام فى حديث معاذلا تأخذ من الكسور شيا

وهى من الاوق وهوالنقل ولميذكر في نهاية ابن الانبر الاالاول قال وهمز تهازائدة ويسدد الجمع و يخفف من الاوق وهوالنقل ولم ين المند وقية وليست بالعالية (قوله فاذا كانت ما تنى درهم الخ) سواء كانت مصكوكة أولا وكذا عشرة المهر وفي غير الذهب والفضة لا يحب الزكاة مالم تبلغ قيمت نصابا مسكوكا من أحدهما لان لزومه المدنى على النقوم والمرف أن يقوم بالمسكول وكذا نصاب السرقة احساط اللدرة (قوله كنب الى معاذ) الله تعالى أعليه وانما في الدارقطنى أنه عليه السلام أمر معاذبن جبل حين بعثه الى المين أن يأخذ من كل أربعين دينا وانما في الدارقطنى أنه عليه السلام أمر معاذبن بعبد الله بن شبيب ولا يضر ذلك بالمدعى فان أحاديث أخذر بع العشر من الرقة مفسرة من كل أربعين درهما درهما درهما درهما وكنانه ما تنمان وخسة دراهم منى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خسة لائه درهما درهما وكنانه ما تنمان وخسة دراهم منى عليها عامان عنده عليه عشرة وعندهما خسة لائه وحب عليه في العام الاول خسة وعن في الدرهم الزائد جزء من أربعين ما تنان الانمن درهم فلا تجب عليه في العام الاول خسة وعن في قي السالم من الدين في العام الشائى ما تنان الانمن درهم فلا تجب في المارات في العام الشائى ما تنان الانمن درهم فلا تجب في الدري من المنان والمن وفي أول كاب الزكان في مسئلة الحول (قوله وبعد النصاب في النسوام حديث مقي ذكان العوامل والحوامل وفي أول كاب الزكان في مسئلة الحول (قوله وبعد النصاب في النسوام المنان خلائم عديث على الملائ وليس ذلك بلازم هنا (قوله ولابي حنيف قالخ) المناف عديث المناخ المناف المنا

الطيعاوي مسندا الىمعاد ابنجبل فيععل قوله اذابلغ الورق الى آخر الحديث ساما وتفسيرالقوله لاتأخذمن الكسورشيأ لئلابلزمالتكرار قال المصنف (فاذا كانت مائنين وحال عليها الحول) أقول قال الاالهمامسواء كانت مصكوكة أولاو كذاعشرة المهروفي غيرالذهب والغضة لانجب الزكاة مالم تبلغ قيمته نصابامصكو كامن أحدهما لانلزومهاميني على النقوم والعرف أن مقوم بالصكوك وكذائصاب السرقة احساط للدرء انتى فالراد الدرهم حينئذالدرهم الذى بقدر مه الاشماء لا الفضة المضروبة أوسقدرالضاف أى فمادون

درهما هكذاذ كأنويكر

الرازى في شرحه الخنصر

وزنمائنى درهم (قوله أجاب بقوله تحرزاعن التشقيص وهوغير موجود في على النزاع) أقول أى التشقيص الذى يعدعيها روى وفوله ولاي حنيفة رجه الله قوله صلى الله عليه وسلم لعاذرضى الله عنه حين وجهه الى المهن لا تأخد من الكسور شأ قبل معناه لا نأخذ من الشي الذى يكون المأخوذ منه كسورا) قول و يجوزان يكون من التكسور بيا نالشيا (قوله فسمه المسور الماشيد) أقول و يجوزان يكون من التكسور بيا نالشيا (قوله فسمه المائية في مديل المائية في مديل الموارادة المحل فان الأموال يحسل الزكاة (قوله فان قبل يجوزان يكون المرادما قبسل المائية في مديل المائية في مدين معاذرضى الله عنه فاذا بلغ بالفاء التعقيمية (قوله والحواب ان المرادب ماقبل المائية في مافيل مافيل المائية في المنفى المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في المنفى المائية في مافيل المائية في المائية في مافيل المائية في المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في المائية في المائية في مائيل المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في مافيل المائية في مائيل المائية في المائية في مائيل المائية في المائية في المائية في مائيل المائية في المائية في مائيل المائية في مائيل

(وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عرو بن حزم ليس فيما دون الاربعين صدقة) وذلك اعما يكون بعد المائتين لان ماقيله ليس فيه ولا فيما دون مسدقة وهذا محكم فلا بعارضه حديث على لا حتمال أن براد بالزيادة على المائتين أربعون واحتماله ماذكروه (ولان المربع مدفوع) وهو واضع (وفي المحاب الكسور ذلك) أى الحرج (لنعسر الوقوف) لانه اذا ملك مائتى درهم وسبعة دراهم وسبعة أحزا من أربعين جزأ من درهم منتعسر معرفة سبعة (٢٧٥) أجرًا من أربعين جزأ من درهم منتعسر معرفة سبعة (٢٧٥) أجرًا من أربع من القدر على الاذاء

وقوله فى حديث عروب كرم وليس في ادون الاربعين صدقة ولان الحرج مسدفوع وفى ايجاب الكسور ذلا لتعسفر الوقوف والمعتبر فى الدراهم وزن سبعة وهوأن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير فى ديوان عرواستقر الام عليه

فى السنة الأولى فاذاجاءت السنةالثانية وجبعليه زكاة مايق من المال بعد الزكاة لاندينهامستعق وان لم بؤد وذاك ما تتادرهم ودرهم وثلاثة وثلاثون حزأ منأر بعسن جزأمن درهم واحد وزكاهدرهموثلاثة وثلاثين جزأمن أربعين جزأ مندرههم شعسر الوقوف عليهاالبنة وقوله (والمعترفى الدراهم) روى أن الدراهم في الابتسداء كانت على ثلاثة أصلاف صنف منهاكل عشرةمنه عشرة مثاقيل كلدرهم مثقال وصنف منهاكل عشرة منهستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أخاس مثقال وصنف منهأكل عشرة منه خسة مناقبل كل درهم نصف مثقال وكان الناس يتصرفون بهاو بتعاماون بهافيما النهسم فلمالولي عر رضى الله عنه أرادأن يستوفى الخراج بالاكثر فالتمسوا منمه التخفيف فمع حساب زمانه ليتوسطوا ونوفقوا بن الدراهم كلها ويين مارامه عروس مارامه

روى الدارقطسنى عن معاذأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لايأ خد نمن الكسور شيأوهو صعيف بالمهال بنالجراح وأمامانسبه المصنف الىحديث عروبن حزم فقال عبدالحق في أحكامه روى أورا ويسعن عبدالله ومحدبى أبى بكرين عروبن حزم عن أبهماعن جدهماعن النبي صلى الله عليه وسلمانه كنبهذا الكتاب لعرو بزحزم الحديث وذكرفى الفضة فيه ليس فيماصدقة حتى تبلغمائتي درهم فاذابلغت مائتى درهم ففيها خسسة دراهم وفى كل أربعين درهم أدرهم وليس فيادون ألاربعين صدقة ولم يعزه عبدالحق لكناب وكثيرا مأبفه لذلك في أحكامه والموجود في كتاب اب حزم عند النسائى وان حبان والحاكم وغيرهم وفى كلخس أواق من الورق خسة دراهم ومازاد فني كل أربعين درهم ادرهم وروى ابن أبي شيبة قال حدثناء بدالرجن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عرالى أى موسى الاشعرى فأزاد على المائنين فني كل أربعين درهما درهم وتقدم في الحديث المصح قوله صلى الله عليه وسلمها تواربع العشورمن كلأربع يندرهما درهم فقوله من كل أربعين درهما درهم خرج تفسيرالقوله ها تواربع أأعشورفيفيدها تواربيع العشورعلى هـُذاالوجه لان هذه الجلافي موضع الحالمن المفعول فتكون قيداف عامله الذى هوالآمر بالاعطاء فيكون الوجوب على هذا الوجه بقي آن يقال قصاراه أنه لم يتعرض للنفي عادونها الاعفهوم الصفة ولا يعتبر عند ناأو بالاضافة الى العدم الاملي وحدبث على متعرض لايجابه ولواعتبرالمفهوم كان المنطوق مقدما عند ألمعارضة خصوصا وفيه الاحتياط فالإولى حينئذا ثبات المعارضة بين حديث على وحديث عمرو بن حزم وأثرع رفانهما يفيدانأن تمام حكم مازادأن مجبف كلأربعين درهم فلا يكون من حكم مازاد خلاف ذلك والالم يكن بياناكممازادبل لبعضه فان قيدل يحمل على ارادة مازادمن الاربعينات دفعاللعارضة فلناليس بأولى من اعتبار مثلة في حديث على بان بحمل مأزاد فجسابه أى مازاد من الاربعيناب فجساب المسة فىالما تنين وهوأن يكون فيهادرهم فأن قيل بل الحل في معارض حديث على أولى منه فيه لانه موجب وذلكمسقط فيكون فيه الاحتياط وظن أنحديث معاذنهى فيقدم غلط بأدنى تأمل لانه اعانهى المسدق وكالأمنافيم أيرجه عالى رب المال وهوليس عنهى أن يعطى بل الواقع في حقه تعارض السقوط والوجوب فلناذلك لولم بكن مازوماالحرج العظيم والتعذر في بعضها في كثير من الصور وهوماأ شاراليه المسنف بقوله لنعبذ رالوقوف وذلك أنهاذا ملائما ئتى درهم وسيعة دراهم وحب عليه على قولهما خسة وسبعة أجزامن أرىعسن جزأمن درهم فاذالم يؤدحني حاوت السنة الثانية كان الواجب عليه وكاة مائتي درهسم ودرهم وزكأة ثلاثة وثلاثين جزأمن درهم وذلك لا يعرف ولانه أوفق لقياس الزكوات لانها تدور بعفو ونصاب (قوله والمعتبر في الدرهم الخ) هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الدبات واذقدأ خسذا لمثقال في تعريف الدرهم فلابدمن النظرفيه وظاهر كالام المصنف في صدقة الذهب

(٦٦ - فتح القدير اول) الرعية فاستخرجواله وزن السبعة وهومعنى قوله (بذال جرى التقدير في ديوان عرواستقر الأمر عليه)

(قوله لان ماقبله ليس فيه النه) أقول اتما يعام ذاك بتعليمه صلى الله عليه وسابة لايدل على عدم جوازا لجل على ماقب ل المائنين والاولى أن يقال فوله صلى الله عليه وسابليس فيما دون الاربعين صدقة عامّ يتناول ماقبل المائنين وما بعده فيتم المرام (قوله وهذا بحكم فلا يعارضه حديث النهاج) أفول أى كالمحكم في القوّة لا انه محكم حقيقة وكيف وهو يحتمل النسخ

مهمعروف والرأ وعسدف كاب الاموال وابرل المثقال في آباد الدهر معدود الابزيد ولا سقص وكلام السحاوندى ف كال قسمة التركات خلافة قال الدينار بسخة أهل الخارعشر ون قبراطا والقبراط خس شعرات فالدىنارعندهم مائة شعرة وعندأهل سمرقند دسستة وتسعون شعرة فكون القراط عندهم طسو جاوخست وذكرفه أيضافي تعسدال شارمطلقافقال اعلمأن الدينار منقدوا سق والدانق أربع طسوحات والطسوج حبتان والحسة شعيرنان والشعيرة سنةخر ادل والخردلة اثناعشر فلساوالفلس للات والفسل ستنقرات والنقسرة عان قطمرات والقطمرة اثنتاع شرة ذرة انتهى فانكان المراد باللرادل أوالشعرة المعروف فلاحاجة الى الاشتغال بتقدير ذلك وهوتعر ف الدينار على عرف ممرقند وتعر مف د سارا لحازهوا لمقصوداذا كمخرج من هناك ويوضير ذلك قوله صلى الله علمه وسلم المكال مكال أهل المدنسة والوزن وزن أهل مكة لفظ النسائ عن أحدن سلمان ووثقه وان لم يكن كذلك بلهم فيه أصطلاح خاص فلم يعصل عماذ كره تعديد ولا تميز عند العقل لان الذرة يذهى مبدأما يقذربه هذه المسمات الاصطلاحية ولايعرف شخصها وقدلا يقدرعلي الاعتبار بهالوعرف وأنت تعلمأ فالمقصود تقدر كمةشي موجود الن والنوصل الى ذاك لا شوقف على هذه النكافات مع أنه لم يحصل بذلك مقصود وغيروا حدا فنصر على النقد ورالاول والافتصار على مثله لايجوزفي افادةالنقسدرا لاأن يكون المرادالوسط بين الشسعيرات المعروفة والايكون تجهيلا ولوانتهي كانحسنااذلا تفاوت آحاده وكذابعض الأشماء وهدذا كله على تقدير كون الدينار والمثقال مسترادفين والظاهرأن المثقال اسم للقسدا والمقدريه والدشاواسم للقستريه يقيدنه يبته واذ قدء رفت هذا فقالوا كانت الدراهم على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاثة أصناف صنف كاعشرة وزن عشرة مشاقسل ومسنف كلعشرة و زن خسسة وصنف كلعشرة بوزن ستة فلياوقع الخسلاف فحالايفاء والاستيفاء وقيسل أرادعموأن يستوفى الخراج بالصنف الاول فالتمسوا الغفيف فمع حساب زمانه فأخر حواعشرة وزن سمعة وقدل أخذعمر رضي اللهعنه من كل صنف درهما فلطه فعله ثلاثة دراهم مساوية فرج الدرهم أربعة عشر قيراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقمل فبية العل عليها وأجع الناس عليها وهذا صريح فيأن كون الدرا همهمذه الزنة لم تكن ف زمنه لى الله عليه وسلم ولاشك في شوت وحوب الزكاة في زمانه عليه السلام وتقدر ولها واقتضاه عله الماها خسة من كلما أين فان كان المعين لوجوب الزكاة في زمانه الصنف الاعلى لم يجز النقص وان كان مادونه لهجزتهمسن همذه لانماز بادةعلى المقتذر توحسنني الوحوب بعدتحققمه لانه على ذلك التقدير يتعقى في مائنين و رئ خسة أوستة فالقول بعدم الوجوب ما أتبلغ وزئ مائنين وزن سبعة ملزوم أ ذكرنا وظاهركلام أيى عبيدفى كتاب الاموال أن أيها وحد كانوارز كونه قال كانت الدراهم قبل الاسلام بكاراوصغارا فلاجا الاسلام وأرادواضرب الدراهم وكانوان كونهامن النوعس فنظروا الحالدوهم المكبير فاذاهو ثمانيسة دوانيق والحالدرهم الصمغر فاذاهوأ ربعة دوانيسق فوضعوا زيادة الكبيرعلي نقصان الصغير فعلوهما درهمين سواءكل واحدسته دواسق ثماعتبروها بالمثاقيل ولميزل المثقال في آباد الدهرلا يزيدولا ينقص فوحدوها عشرة من هذه وزن سيعة مثاقيل انتهى وانحاسقنا يقية كالامه ليظهر مانيسه من المخالفة لما تقدم ويقتضي ان النصاب يتعقد من الصغار وهوا لحق لا تهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صغرا وكبرافي زماته صلى الله عليه وسافيا اضرورة تبكون الاوقية يختلفة أيضا بالصفر والكبر وقسد أوجب عليه السلام في خس أواق الزكاة مطلقامن غسر تقييد بصنف فاذاصد ف على الصغيرة خسأواق وحب فيهاالز كاة بالنص ويؤيده نقل أبي عبيد أثهم كافوا يزكون النوع ينوعن هذاوالله أعلم ذهب بعضهم الى أن المعتبرف حق كل أهل بلددراهمهم ذكره قاضيفان الاانى أفول يندفى

فتنعلق الاحكام به كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومهر النكاح وانما جعلوا فلك لاحدوجوه ثلاثة احدها الكاذا جعت من كل صنف عشرة دراهم صاراً لكل أحداو عشرين مثقالا فإذا أخذت ثلث ذلك كان سبعة مثاقيل والثانى أنك اذا أخذت ثلاث عشرة من كل صنف وجعت بين الاثلاث الثلاثة المختلفة كانت سبعة (٢٣٥) مثاقيل والثالث أنك اذا ألقيت

(واذا كان الغيالب على الورق الفضة فهوفى حكم الفضة واذا كان الغالب عليها الغش فهوف حكم العروض يعتبرأن تبلغ فيته نصابا) لان الدراهم لا تعلوعن فليل غش لانم الا تنظيم الابه و تخسلوعن الكثير فعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبار الله قيقة وسنذ كره في الصرف ان شافالله تعالى الاأن في غالب الغش لا يدمن بية التعارة كافي سائر العروض الااذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لانه لا يعتبر في عن الفضة القية ولا نية التجارة

أن يقيديها اذا كانت دراهمهم لاتنقص عن أقسل ما كان وزنافى زمنه عليه السسلام وهي ماتكون العشرة وزن خسسة لانهاأ فل مافة رالنصاب عائتين منهاحتى لاعب في مأثني من الدراهم المسعودية الكائنة بمكة مثلاوان كانت دراهم قوم وكانه أعل اطلاف الدراهم والاواقى فى الموحود وما يمكن أنَّ وجدو يستعدث ونحن أعلناه في الموجود لان الظاهر أن الانسارة بالكلام الى ماهو المعهود النابت والله أعلم فانلم يكن لهمدراهمالا كبرة كوزنسبعة فالاحتياط على هذاأن تزكى وان كانت أقلمن ماثنين ادابلغ ذاك الاقل قدرنصاب هو وزن خسة الايرى أنه اذالم تسكن الدراهم الاوزن عشرة أوا قل تماريد على ورن سبعة وجب الزكاة في أقل من ما تنين منها مساب وزن السبعة وعن هذا قال في الغامة دراهم مرأريعة وستونجبة وهوأ كبرمن درهمالز كاذفالنصاب منسهمائة وثمانون وحبتان انتهى فاذالم يثبت أن درهم الز كانمقدر شرعايم اهو وزن سبعة بلبا فلمنه لما قلنا وجب أن يعتسيرا لاقل في الدراهم الكبيرة فتزكى اذا بلغت قدرما ثنين من الصغار والله سيعانه أعلم مماذكر في الغاية من دراهم مصرفيه نظرعلى مااعتبروه في درهم الزكاة لانه ان أراد ما لبة الشميرة فدرهم الزكاة سبعون شمعرة اذكان العشرة وزن سبعة مثافيل والمثقال مائة شعيرة على ماقدمناه فهواذا أصغر لاأ كبروان أراد باللبة أنه شعيرتان كاوقع تفسيرهافي تعريف السحاوندي الطويل فهوخ الاف الواقع اذالواقع أن درهم مصر لايزيدعلى أدبيع وسستين شعيرة لان كل دبيع منسه مقدد بأدبيع خوانيب وآنلونو بة مقسدرة بأدبيع فَعَاتُوسِط (قُولِه فهوفضة) أى فتحب فيه الزكاة كانه كله فضة لازكاة العروض ولوكان أعسدها التعارة يخللف مااذا كان الغش غالمافان نواها المحارة اعتسرت قمتها وان لم ينوها فان كانت بحيث يتغلص منهافضة تبلغ نصابا وحدهاأ ولاتبلغ لكن عنده مايضمه البهافيبلغ نصابا وجب فيها لانعين النقدين لأيشترط فيهمآنية التجارة ولاالقمة وانام عناص فلاشئ عليه لان الفضة هلكت فيه ادلم نشفع بجالاحالاولامآ لافبق العبرةالغش وهي عروض يشترط فىالوحوب نبهانية التجارة وعلى هذا النفصيل الذهب المفشوش واذا استوى الغش فيهما قبل تحي فيسه احتياطا وقيل لاتجب وقيل بجب درهمان ونصف كذاحكاه بعضهم ولايخني أن المراد بقول الوحوب أنه تحب في الكل الزكاة فني ما ثنين خسة دراهم كأثنها كلهافضة ألأثرى المى تعلسه الاحتماط وقول النؤ معنا الاتحب كذلك والقول الثالث لامد من كونه على اعتبارا أن يخلص وعنده ما يضمه المه فيضعه درهمان ونصف وحبنتذ فليس في السئلة الأقولان لانعلى هدذا النقد رلا بخالف فمه أحد في كامه ثلاثه أقوال غير واقروا لذهب الخاوط بالفضة انبلغ الذهب نصايه ففيه ذ كأه الذهب وان ملغت الفضة نصابها فز كأة الفضية لكن أن كانت الغلبة الفضة أماان كانت مغاوبة فهوكله ذهب لانه أعزوا غلى قيمة كذاذكر والتهسيم انه أعلم

الفاصل على السبعة من العشرة أعنى النسلانة والفاصل أيضاعلى السيعة من مجوع الستة والحدة أعنى الاربعسة تمجعت مجروع الفاضلين أعسى فأضل السبعة من العشرة وفاصل الجوع من الستة والحسمة وهو ما ألقته كانتسعة مناقسل قلما كانتسعة مناقبل أعدل الأوزان فيها ودارت في جمعها بطريق مستقيم اختاروها وقوله (نهو ف حكم الفضية) واضم وقسوله (كما في ساتر العسروض الخ) بعسني أنها اذالم تكن التعارة يتطرالى مايخلص منه من القصمة فأذابلغ مائنى درهم تغسالز كاهلائه لايمسير فيعن الفصية القمة ولانية التعارة وان كان لايخلص ذلك فهيى كالمضرونة من الصغر كالققم لاشئ فيها الااذا كانت التجارة وقدد بلغت فمتهاما ثني درهم فيجب فهاخسةدراهم

(قــولەقىتىعلقالاحكام، الخ) أقول فىــەاشكال فانەكان،ئۇخــدفىزمنـــە صــلىانقەعلىـــە وســــلم

ز كامن الفضة بحساب الدرهم ولم يكن هذا الوزن فى ذلك الزمان فتعليق الحكم بهذا الوزن دون وزن الحسمة والستة يؤدّى الى النسم ولانسخ بعده صلى الله عليه وسلم قال المصنف (وهو آن يزيد على النصف) أقول تذكير الضمير الراجع الى الغلبسة لكونها في تأويل أن مع الفعل فصل في الذهب كا قد مروجه تأخيره عن فصل الفضة (وقوله لما روسنا) اشارة الى قوله في أول فصل الفضة كتب الى معاذ أن خذالى ان قال ومن كل عشر بن مثقالا من ذهب نصف مثقال والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وضمير منها راجع الى مالانه في معنى الجع قيل في أول فصل الفضة بقوله وفوله وأن معنى الجع قيل المتورد والمواب اله ما عرف المدرهم بالمثقال في فصل تكون العشرة منها وزن سبعة مشاقيل فترود المنافعة ا

وفصل فى الذهب كوريس فيمادون عشر بن مثقالا من الذهب صدقة فاذا كانت عشر ين مثقالا ففيها نصف مثقال للروينا والمثقال ما يكون كل سبعة منها و زن عشرة دراهم وهوالمعروف (غفي كل أربعة مثاقيل قيراطان) لان الواجب ربع العشر وذاك فيما فلنا اذ كل مثقال عشر ون قيراطا (وليس فيمادون أربعة مثاقيل صدقة) عندا ي حنيفة وعندهما تجب بحساب ذاك وهي مسئلة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كاربعين درهما قال (وفي تبرالذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاف) وقال الشافعي لا تجب في حلى النساه و عام الفضة الرجال لانه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النمام موجود وهو الاعداد التجارة خلقة والدليل هو المعتريخ لافي الشاب

وفصل في الذهب و ووله لماروينا) يعنى حديث معاد المنقدم في صدقة الفضة وتقدم مافيه ولايضر ذلآ بالدعوى فقد تقدم حدّ يثعليّ في الذهب وأخرج الدار فطني من حديث عائشة وابن عمراً نه عليه السلام كان بأخذمن كل عشرين ديناوا نصف ديناو ومن الاربعين ديناوا ديناوا ومضعف بايراهيمين اسمعيل بنجمع وأخرج أبوأحد بن زنجويه فى كتاب الاموال بسنده عن عرو بن شعب عن أبيه عن جده وال وال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيادون المائنين شئ ولافيادون عشر ين منقالامن الذهبشي وفالمائتين خسة دراهم وفيعشر بن مثقالانصف مثقال وفيه العزرى تقدم الكلام فيه وتقدم فيحدث عرون حزم في نصل الابل قوله عليه السلام وفي كل أربعين دينا رادينا روهو حسديث لاشك في شبوته على مأقدمناه (قوله والمنقال مأيكون الخ) قيل هودور لانه أخذكاد من المتقال والدرهم فى تعر يف الا خرفتوقف تصوَّركل منهما على تصوّرالا خُر وجوابه أنه لهيذ كرهذا تعر يفالانه قال وهو المعروف فأفادأ فالمثقال المعروف الذى تداوله الناس وعرفوه مثقالاوه فاتصر يح بأنه لاحاجة الى تعر نفسه كالابعرف ماهو مديهي النصو راذ تحصدل الحاصل محال فكان قوله والمثقال مأيكون كل سبعة منها وزن عشرة انماهو لازالة توهم أن يراد بالمثقال غير المذكور في تعريف الدرهم فحاصل كلامه حينتُذانه قال والمراد مهذا المثقال ذاك ألذي تقدم وهوالمعسروف عندالناس لاسي آخر وهذاان شاء الله تعالى أحسن بماحاول في النهامة وغيرهامن الدفع بمالوا وردنه أدى الى طول مع أنه لا يتم بأدني تأمل (قوله وكل دينار عشرة دراهم في الشرع) أي مقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتدا ، فأذا ملك أربقة دنانبر فقدملك واقمته أربعون درهما يمالا شوقف الوجوب فيه على سة النجارة فيحب فيسه قدر الدرهم وهوقبراطان بناءعلى اعتبارالدينارعشر ينقبراطا فلابردماأورده بعضهم علسه فى هذا المقام (قوله وحليهما) سواء كان مباحاً ولاحتى بحب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمعمف وكل ما انطلق عليه الاسم (قوله فشابه ثياب البذلة) حاصل قيا ساللي شياب البذلة بجامع الابتسذال

وهو العروف أعالم راد بالمثقال ههنا هوالمعروف فماين الناس الذى عرف بهوزن الدرهم ولادورفي دلك وقوله (مفيكل أربعة مثاقيل قراطان يعنى اذا ذادعملي العشرين وملغ الزيادة الىأربعة مشاقيل ففهاقراطان معنصف مثقال لانالواجب ربع العشروريع العشر حاصل فماقلنااذكل مثقال عشرون قعراطافيكونأريعة مشاقيل عانين قبراطاوربع عشره قراطان وهذابصحة أهل الخاز والقسيراط خس شعيرات فالمثقال وهوالدسار عندهم مائة شعرة وأصل القراط فراط بالتشديدلان جعه القراريط فالدل من أحد حرفى النضعيف ماء وقوله (وهيمسئلةالكسور) بعنى الى شهاف صل الفصة وقدينا الاختلاف والحجج من الجانيين فيه ولا مخالفة منهماخلاأن أربع مثاقيل ههنافامتمقامأر بمن درهما هناك وقوله (وفي تبرآلذهب والفضة) التعرما كانغير

مضروب منهما والحلى على فعول جع حلى كندى في جع ندى وهوما تصلى به المرأة منهما وقوله (وقال الشافعي لا تعب في حلى النساء في وحاتم الفضة الرجال) يعنى الحسلى الذى بماح استعاله لانه مبتدل في مباح وكل ما كان كذلك لاز كاة فيه كسائر ثياب البذلة والمهنة (ولنا أن السعب مالنام ودليل النماء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبري فاذا كان موجود الامعتبري اليس باصل وهو الاعداد للا بتذال في المرافقة بها وهي دفع الحروالعرد المرافعة المرافعة بها وهي دفع الحروالعرد

<sup>﴿</sup> فَصَلَىٰ الذَّهِ بَهِ ﴿ فَوَلَهُ نَتُوفَفُ مُعَرِفَةً كُلِ مَهُمَاعَلَى الآخُوهُ وَوَلَ أَقُولُ أَى تَوْفَفُ مَعْرِفَةً كُلِ مِنَالْمُنْقَالَ وَالدَّرَهُمُ ﴿ فَوَلَهُ وَلَا يَعْلَى الْمُنْقَالَ وَالدَّرَهُمُ ﴿ فَوَلَهُ وَلَا يَعْلَى الْمُنْقَالَ وَالدَّرِهُمُ ﴿ وَقُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

باح ودفعه عنع اعتمار ماعينه مانعامن الوحوب في الفرع وان كان مانعا في الاصل وذلك لان مانهمته فالاصل سسانه يمنع وحود السب عنع حزته أعنى النماه لالذانه ولالامرآخر ومنعه ذلك في النقدين اخلقاليتوصل بهماالي الابذال وهذامعني الاستنماء فقيدخلقاللاستنماه ولمعفر حهما الاسذال عن ذلك فالنماء التقديري حاصل وهو المعتبرالا جماع على عسدم توقف الوحوب على الحقيق انعسه عل السعب عله وهـ قدامه في ما في الكتاب عم المنقولات من العومات والخصوصات درث على عنه علمه السلام هاية اصدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم رواه السنن الاربعسة وغره كثبر ومن الخصوصات ماأخر جأبود اودوالنسائي ان امرأة أنت الني صلى الله عليه وسلرومعها استلهاوفي مد منهام كتان غليظتان مروده فقال لهاأ تعطين زكادهذا قالت يسرك أنيسؤرك الله مماوم القيامة سوارامن نار قال فلعتهما فالقتهما الحالني صلحالله الله ورسوله قال أنوالحسن من القطان في كاله اسناده صحير وفال المنذري في ثم سنه رجلار حلا وفي رواية الترمذي عن اللهامة قال أثت اص أتان وفسه أتحيان أن سور كالله سوار بنمن نارقالنا لافال فأدباز كانه وتضعيف النرمذي وقوله لايصم في هذا الباب عن الني صلى الله عليه وسلم شئ مؤول والا فطأ قال المنذرى لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما والأفطريق أى داود لامقال فيها وقال ابن القطان بعد تعصيمه لديث ألىداود وانماضعف الترمذي هذا الحدث لان عنده فيه ضعيفين الزلهيعة والمثنى يزاله ساح ومنها مأأخرج أبوداود عن عمداللهن شدادن الهاد فالدخلناعلى عائشة رضي الله عنها فالت دخل على رسول الله صلى الله علىه وسلم فرأى في مدى فتخات ورق فقال ماهـــذا باعا تشة فقلت صغتهن لأتزين الشبهن ارسول الله قال أفتؤدى زكاتهن فقلت لافقال هن حسال من النار وأخرجه الحاكم وصححه وأعلهالدارقطني أنجمد منعطاه محهول وتعقمه المهق وامزالقطان نأنه مجدمنع ومنعطا أحد تولكن لمانسب فى سندالدارقطنى الى حدوظن أنه مجهول وتبعه عبداطق وقد حاصينا عندأبي مشيخه محدن ادريس الرازى وهوأ بوحاتم الرازى امام الحرح والتعسديل ومنها ماأخرج أبو داودعن عناب فيسسرعن الت من علان عن عطاء عن أمسلة قالت كنت ألدر أوضا عامن ذهب فقلت يارسول اللهأ كنزهو فقال مابلغ أن تؤدى زكانه فركى فلسس بكنز وأخرجه الحاكم في المستدرك هاجرعن ابته وقال صحيعل شرط المتارى ولفظه اذاأة بتزكانه فليس بكنز قال لان قال صاحب القوالعقيق وهذالا بضرفان الترع لان روىله ووثقه اسمعن وقول عدالن لامحتريه قول لم يقلى غيره وعن أنكر علمه ذلك الشخرنق الدين به في ذلك الى التعامل وقول أمن الحوزى عدين المهاج قال استحمان بضع الحديث بالتنقيم فيسه هذاوهم فبيرفان محدن المهاجرا لكذاب ليس هوهذا فهذا الذى الن ثقة شاى أخر بالمسل ووثقه أجدوان معن وأبو زرعة ودحم وأبوداود وغبرهم وعناب ينشر وثقه النمعين وروى الخارى متابعة وأماماروي من حديث جارعن الني صلى الله عليه وسلرة الكليس في الحلى ذكاة قال السهق باطل لاأصل له انما بروى عن جارمن قوله عن ان عروعائشة وأسما منت الصديق فوقوفات ومعارضات عثلهاعن عرأنه كنب با آن من من قبلك من نساءالمه لهدية منهن تقارضا روادان أي شدية وعيزان مسعودة الفي الحل الزكاة روادعما الرذاق دالله من عمروانه كان يكذب الى خازية سالم أن يحز جرز كالمحلي نانه كل سينة رواءالدارقطني وروى النأبي شيبة عنسه أنه كالابأم نساءه أنبز كل حليهن وأخرج النأبي شيبة عن عطاءوا راهم

و فصل في العروض ع (الزكانواجية في عروض المجارة كائنة ما كانت اذابلغت فيها نصابامن الورق أوالذهب) لقوله عليه السلام فيها يقومها في ودى من كل مائتي درهم خسسة دراهم ولانها معدة الدستنما عداد العدفي السدة المعدد العداد العدفي المداد العدد العداد العدد العداد العدد ال

النفعى وسعيد بنجيروطاوس وعبدالله بنشدادأنهم فالوافى اللي الزكاة زادابن شددادحتى فى الخاتم وأخرج عنعطاء أيضاوا براهم الناعي أنهم فالوامض السنة أن في الحلى الذهب والفضة الزكاة وفي المطاوب أحاديث كغيرة مرة وعةغيرا فالقتصرفامنها على مالاشهة في صعته والناو بلات المنقولة عن المخالفين بماينيغي صون النفسءن اخطارها والالتفات اليها وفي بعض الالفاظ مايصر حرردها والله سبعانه أعلم واعلمان ممايعكرعلى ماذكرناما في الموطاعن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضى الله عنها كانت تلى بنات أخيها يناحى في حرها فلا تخرج من حلين الز كانوعائد وراوية حديث الفنخات وعلالراوى بخلاف ماروى عندنا بمنزلة روايته للناسخ فيكون ذلك منسوحاو يجاب عنه مأن الحكم بأن ذلك النسم عندناهواذالم بعارض مقتضى النسخ معارض بقتضى عدمه وهو التهنافان كابة عرالى الاسمع ويتدل على أنه حكم مقرر وكذامن ذكرناه معهمن العمابة فاذا وقع الترددفي النسم والنبوت متعقق لايعكم بالنسيخ هذا كله على رأينا وأماعلى رأى انلصم فلا بردنك أصلا اذ فصارى فعل عائشة قول صحابى وهوعنده ليس مجعة لولم يكن معارضا مالديث المرفوع وعل الراوى عنلاف روابت لايدل على النسخ بل العبرة لماروى لا لمارأى عنده ولا بقال اعالم تؤدّمن حلين لا نهن بنامى ولاز كانعلى الصبي لانمذهم اوجوب الزكافي مال الصي فلذاعد لنافي الحواب الى ماسمعت والقه سعانه أعلم هذاو يعتبر فى المؤدى الوزن عند أبى حنيفة وأنى وسف وعند محد الخبرية وعند دزفر القيمة فاوأدى عن خسة جياد خسمة ز بوفا جازعند أبى حنيفة وأبي يوسف وكره والامعوز عند محدور فر فيؤدى الفضل ولوادي أربعة بمدة عن خدة ودينة لا يعبوز الاعن أربعة عند الثلاثة لاعتبار محسد الخبرية واعتبارهما القدر ومعوزعندزفرالقمة واللهأعل

وفصل فى العروض على العروض جمع عرض بفته ثين حطام الدنيا كذافى المغرب والعماح والعرض بسكون الراءالمناع وكلشئ فهوعرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبوعب دالعروض الامتعة التى لايدخلها كيل ولاوزن ولايكون حيوانا ولاعقارا فعلى هذاجعلهاهنا جمع عرض بالسكون أولى لانه في سان حكم الاموال التي هي غـ مرالنقدين والحيوانات كذافي النهاية (قوله غيرالنقدين والحيوان عنوع) بلف بيان أموال النجارة حيواناأ وغيره على ما تقدم من أن السائمة النوبة التجارة تجب فيهاز كاذالنجارة سسواء كانت من جنس ما تحب فيسه ز كاذالساعة كالابل أولا كالبغال والحسير فالصواب اعتبارها هناجع عرض بالسكون على تفسير العماح فتخرج النقود فقط لاعلى قول أبى عبيد واياه عنى فى النهاية بقوله وعلى هذا فانه فرع عليه اخراج الحيوان (قوله كاتنة ما كانت) كالمنة نصب على الحال من عروض النجارة ولفظ ماموصول خبرها واسمها المستترفيها الراجع الى عروض التجارة وكانت صافتما واسمها المستتر الراجع الى العروض أيضا وخسيرها محدذوف وهو النصوب العامدعلى الموصول تقديره كانته أوكانت الماءعلى الخلاف فى الأولى فى هذا الضمير من وصله أوفصله والمعنى كائنة الذى كانت اياد من أصناف الاموال والذي عام فهو كقوله كائنة أى شي كانت اياء (قول القوله عليه السلام يقومها الخ عريب وفي الساب أحاديث مرفوعة وموقوفة فن المرفوعة ما أخرجه أبوداودعن سمرة بنجندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأمر ناأن نخرج الصدقة من الذي يعد البيع اه سكت عليه أبوداود ثم المنذرى وهذا تحسين منه ما وصرح ابن عبد البربأن اسناده حسن وفول عبدا لحق مبيب بنسلمان الواقع في سندوليس عشمهور ولا يعمل وي عندالاجعفر بن سعدوليس جعفر عن

و فصل في العروض كا أخر فصل العروض المنها تقوم بالنقدين في كانحها بناء عليه ما والعروض جع عرض بفتحت عطام الدنيا أي مناعها سوى النقدين وقوله (كائنة ما كانت) أي من أي جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فسه الزكاة كالسوائم أولم

تكن كالثماب والجهر والبغال

وفصل فى العروض و الماله المستف (كائسة ماكانت اذا بلغ قيمًا نصابا من الورق أوالذهب) أقول أى الذهب المسكول فالاولى ما فى قوله ما كانت موصولة أو مصدرية (قوله كالسوام الني أقول أى السوام التي أقول أى السوام التي أسمت من للدر والنسل لست من الباب

وتشترط نية النجارة ليثبت الاعداد ثم قال (بقومها بماهوأ نفع الساكين) احتياطا لحق الفقراء قال رضى الله عند وهذاروا يدعن أبي حنيف قوفى الاصل خديره لان الثمنين في تقدير فيم الاشهاء بهما سواء

بعمد عليه لا يحر ج حديثه عن الحسن فان نق الشهرة لايد ستازم سوت الجهالة ولذاكر وى هونفسه حديثه فى كتاب الجهادمن كتم غالافه ومثله عن خبيب بن سلم ان وسكت عنه وهذا تصعير منه وبهذا تعقيه اس القطان ومنهافي المستدرك عن أبي ذر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدفتها وفي الغنم صدفتها وفي البرصدقته ومن رفع دراهم أودنا نيراً وتبرا أوفضة لا يعسدها لغر يمولا ينفقها في سبيل الله فهو كنزيكوى به يوم القيامة صحمة الحاكم وأعله الترمذي عن الصارى بأن ابنجريج لم يسمع من عسران من أى أنس وترددالشيخ تني الدين من دفيق العيد في الامام في أنه مالزاي أو الراء بناءعلى انهراء في أصل من نسخ المستدرك بضم الباء فلايكون فيهدلسل على زكاه التجارة لكن صرح النووى في تهذيب الاسماء واللغات أنه بالزاى وأن بعضهم صفه بالرا وضم الباء اه وقدرواء الدارقطئ منطر بقين وفروابةوفى البرصدقة فالهابالزاى هكذامصر طفالر وأبة غسراتها ضعفت (قوله وتشترط نية النجارة) لانهاام تكن النجارة خلفة فلايصرلها الابقصدهافيه وذلك هونية التجارة فاو أشترى عبدامثلا للخدمة ناويا بيعه انوجدو بحالاذ كاهفيه ولابدمن كونه نما يصرفيه انتجارة كا قدمنافاواشترى أرضاخراجية المجارة ففيهاالخراج لاالز كاةولوكانتعشر مةفزرعها حكىصاحب الايضاح أن عندمجد يجب العشر والزكاة وعند همااله شرفقط واعلم أن نية التجارة في الاصل تعتبر فالتة في مدله وان لم يتحقق شخصها فيسه وهويما يلغز فيقال عرض اشترى من غسيرنية التجارة يحب عند الحول تقوعه وزكانه وهوماقويض بعمال التجارة فانه بكون التجارة وان لم تنوفيسه لان حكم البدل حكم الاصل مالم يخرجه سنةعدمها وعن هذالو كان العبد للتجارة فقتله عبد خطأ ودفع به يكون المدفوع للثجارة بخلاف مالوكان القتل عدافصو لحمن القصاص على القائل لايكون التجارة لانمبدل القصاص لآ المقتول على ماحرف من أصلنا أن موحب العدالقصاص عينا لاأحد الامرين منه ومن الدمة ولوايتاع مضارب عبدداوثو باله وطعاما وجولة وجبت الزكاة فى الكلوان قصد غير التجارة لانه لاعلا الشراء الا للتعارة بخلاف رب المال حيث لايركى الثوب والحولة لانه علك الشراء لغ رالتجارة كذافي المكافي ومحل عدمتز كية الثوب لرب المال مادام لم يقصد بيعه معه فانه ذكر في فناوى قاضيخان النخاس اذا اشترى دواب البيع واشترى لهامقا ودوجلالا فان كاث لايدفع ذلكمع الدابة الى المشترى لاز كاة فيهاوان كان يدفعها معهاوجب فيهاوكذاالعطاراذا اشترى قوادير (قوله يقومها)أى المالك في البلدالذي فيد المال حتى لوكان بعث عبد التجارة الى بلدأ خرى لحاجة فحال المول يعتبر قيمته فى ذلك البلد ولوكان في مفازة تعتبر قيمته فى أقرب الامصار الى ذلك الموضع كذا في الفتاوى ثم قول أب حنيفة فيسه انه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما ومالاداء والخلاف مني على أن الواجب عندهما جزمن العين ولهولا به منعها الى القيمة فتعتبر يوم المنع كافى منع الوديعة و ولد المغصوب وعنده الواحب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند الى وقت بون الخيار وهو وقت الوجوب ولو كان النصاب مكملا أوموز وناأ ومعدودا كانه أن يدفع ربيع عشر عشه في الغد الدو الرخص اتفاقا فان أحب اعطاء القمة برى الخلاف منتذ وكذااذااستملك تم تغيرلان الواجب مثل فى الذمة فصاركا نالعين قامَّة ولوكان نقصان السعرلنقص في العين بأنا بتلت الحنطة اعتسير بوم الاداء انفاقا لانه هلاك بعض النصاب بعدا لحول أو كانت الزيادة لزيادتهاا عتسبر يوم الوجوب انفاقا لان الزيادة بعدا الول لاتضم نظ مره اعورت أمة المجارة مثلا بعد الحول فانتقصت فمتها تعنبر قمتها بوم الاداء أوكانت عوراه فانعجلي الساص بعسده فاردادت قمتها اعتبر

وقوله (وتشرط نية التحارة) أى عالة الشراء أما اذا كانت النية بعد الملك فلأبد من اقتران عل التعارة شه لان مجرد النه لا تعل كامر وقوله (بقومهايماهوأنفع الساكين) أحد الاقوال فى النقوع فان فيه أربعة أقاويل أحددها هذاوهو ماروى عن أبى حنيفة في الامالي ووجهـــهماذكره بقوله احتساطا لحق الفقراء فانه لايدمن مراعاته ألاترى أنهان كان يقومها الحد النقسدين يتم النصاب وبالأخرلابة بقوم عابتم بالاتفاق احساطالحيق ألفقراء فمكذلك هذا كذا فىالنهاية

(قوله كذافى النهاية) أقول ويوافق النهاية مافى الخلاصة حيث قال انشاء فقومها الدهب وانشاء بالفضة وعن أبى حنيفة رجه الله أنه يوسف رجه الله يقوم عما اشترى هدا اذا كان يتم النصاب بالهما فقوم عما يصير به الاخر فقوم عما يصير به نصابا انتهى

وهو يخالف لنفسسر المصنف للانفع في الكتاب والثانى ماذكر في المبسوط وهوأن يقوّم صاحب المال بأى النقدين شاء ووجهه أن التقويم لعرفة مقدار المالية والنمان في ذلك سواء والثالث قول أبي نوسف على ماذكره في الكتاب وقوله (لانه أبلغ في معرفة المالية) لانه ظهر قيمته مرة بهذا النقد الذي وقع به (٧٨٥) الشراء والطاهر أنه اشتراها بقيمتم الان الغين فادر والرابع قول فحد

وتفسيرالانفع أن يقومها بما تبلغ نصابا وعن أبي نوسف أنه يقومها بما اشترى ان كان المن من النقود لانه أبلغ في معرفة المالسة وان اشتراه ابغيرالنقودة ومها بالنقد الغالب وعن محد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كافى الغصوب والمستهلك (واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فم ابن ذلك لا يسقط الزكاة) لانه يشق اعتبار الكال في أثنائه أما لا يدمنه في ابتدائه للا نعقاد وتعقق الغناوفي انتهائه الوجوب ولأكذاك فسايين ذاك لانه حالة اليقاء بخلاف مالوهاك الكلحيث يبطل حكم الحول ولاتحب الزكاة لانعدام النصاب في الجلة ولا كذاك في المسئلة الاولى لان بعض النصاب ال فسيق الانعفاد يوم تمام الول (قوله وتفسير الانفع أن يقومها عايسلغ نصابا) صرح المصنف باخت الاف الرواية وأفوال الصاحب ينف التقويم أنه بالانفع عينا أوبالتخيير أوعما استرعبه ان كانمن النقود والا فعالنقدالغالب أوبالنقدالغالب مطلقا تم فسرالانف الذي هوأ حدها بأن يقوم عايبلغ نصابا ومعناه انه اذا كأن بحيث اذاة ومهابا حدهما لانبلغ نصابا وبالا خرسلغ تعين عليه النقويم عما يبلغ فأفاد أن باق الاقوال يخالف هذا وليس كذاك بللاخ للف في تعين الانفع به فا المعنى على ما يفيده الفظ النهابة والخلاصة قال في النهاية في وحدهذ والرواية ان المال كان في مدالمال فتفع مزمانا طو والافلا بدمن اعتبارمنفعة الفقراء عندالتقويم ألاترى أنهلو كان يقومه بأحدالنقد بن يتم النصاب وبالا خولا فانه يقومه بمايتم به النصاب بالانفاق فهذامثله انتهى وفي الخلاصة قال انشاء قومها بالذهب وانشاء بالفضة وعن أنى حنيفة أنه يقوم عاهوالانفع للففراء وعن أبي يوسف يقوم عااشترى هـ ذااذاكان بتم النصاب بأجهما فقرم فلو كان يتم أحدهما دون الآخر فقرم عابصر به نصا بالنهبي فانما يتعه أن يجعل مافسر به بعض المراد بالانفع فالمعنى بقوم المالك بالانفع مطلقانية عن ما يبلغ به اصابادون مالا يبلغ فان بلغ بكل منه ماوأ حدهماأر وج نعين التقويم بالاروج وأن استوباروا جاحمن في مخدر المالك كالشدراليه لفظ المكافى فانهاذا كان الانفع بهذا المعنى صحعين تذأن بقابله القول بالتنسير مطلقا والغول المفصل بين أن يكون اشتراه بأحد النقد ين فيازم التقويم به أولا فبالنقد الغالب وقد يقال على كل تقدير لا يصم مقابلت بقول محدانه بقوم بالنقد الغالب على كل حال بعد الاتفاق على تعيين ما يبلغ به النصاب لأنّ المتبادرمن كون النفداروج كونه أغلب وأشهرتي ينصرف المطلق فى السع اليه ولايدف عالا أن الاروج ماالناس له أقبل وان كان الا خواغلب أى أكثرو يكون سكونه فى الدلاصة عن ذكر قول عمد اتفاقالاقصدااليه لعدم خلافه هذاوالمذكورفي الاصل المالك بالخماران شاءقومها بالدراهم وانشاء والدنانيرمن غيرذ كرخلاف فلذاأفادت عبارة الخلاصة التيذكرناها والكافى أناءتبارا لانفعرواية عن أبي حنيفة وجع بين الرواسين بأن المذ كور في الاصل من التخيير هو ما اذا كان النقويم كل منهما لايتفاوت (قولهلان أبلغ في معرفة المالية) لانهدله والبدل حكم المدل وحه قول محد أن العرف مسلع معينا وصار كالواشترى بنقد مطلق سمرف الدالمقد دالغالب ولان التقويم فى حق الله بعنسير بالتقويم فيحق العدادومتي قومنا المغصوب أوالمستهاك نفؤم بالمقد الغالب كذاهذا وقوله فنقصانه فيمابين ذلا لايسقط الزكاة) حتى لوبق درهم أوفلس منه ثم استفاد فبل فراغ الحول حنى تم على نصاب زكاه وشرط زفر كالهمن أول الحول الى آخره وبه قال الشافعي في السوائم والنقدين وفي غيرهما

وهوأن يقومها بالنقسد الغالبء لي كل البعني سوا اشتراها بأحدالنقدين أويغرولان التقويم فيحق الله تعالى معتسير بالنفويم فى حق العماد ومقى وقعت الحاجة الىتقويم للغصوب والمستهلك بقوم بالنقد الغالب فكذاهذا وقوله (واذا كان النصاب كاملا فى طرفى الحول فنقصانة فها بين ذاك لايسقط الزكاة) قمد بالنقصان احترازاعن الهلاك فان هـلاك كل النصاب يقطع الحدول بالاتفاق وذكر النصاب مطلقاليتناول كلمايجب فسهال كاف كالنقدين والعروض والسوائم وقال وفر لا بازم الزكاة الاأن يكون النصاب من أول الحول الى آخره كاملا لانحولان الحدول على المال شرط الوجوب وكل جزء من المولءه فيأوله وآخره ولنا ماذكر في الكناب وهـو واضح وفيسه اشارةالي الحدوابعن قول زفرلان اشتراط النصاب فى الاستداء الانعقادوفي الانتهاء الوحوب وماسمهاء عزل عسماجيعا فلا بكون كل جزيمن الحول

عمى أوله وآخره والمسراد بالنقصان النقصان في الذات فان النقصان في الوصف معمل السائة علوفة بسقطها بالاتفاق اعتبر لان فوات الوصف واردعلى كل النصاب فكان كهلاك النصاب كله لفوات الحلمة بفوات الوصف

قول المصنف (وتفسير الانفع أن يقومها بما يبلغ نصابا) أقول المخلاف في تعيين الانفع بهذا المعنى على ما يفيده الفظ النهاية والخلاصة فني كلام المصنف كلام والتفصيل في شرح ابن الهمام

قال (وتضم قيمة العروض الى الذهب والفضة حتى يتم النصاب) لان الوج وب في الكل باعتبار النجارة وان أفترقت جهة الاعداد (ويضم الذهب الى القضة) للجانسة من حيث المنية ومن هذا الوجه صارسيباغ بضم بالقمة عندأبي حندقة

اعتبرآخره فقط وجه قول زفرأن السبب النصاب الحولى وهوالذى حال عليمه الحول وهد ذافرع بقاء اسمه فى تمام الحول وهذا وحه قول الشافعي أيضا الاأنه أخرج مال النحارة الحرج اللازم من الزام التقويم فى كل وم واعتبارها فيم قلنالم ردمن لفظ الشارع السيب النصاب الحولى بل لاز كافق مال - ي يحول عليه الخول و بطاهر منقول وهواتما بفيدنني الوجوب قبل الحول لانفي سبيبة المال قبله ولانلازم بين انتف أووجوب الأداء على التراخي وانتفاء السبيية بل قد تثبت السبيبة مع انتفاه وجوب الادا الفقد شرط عسل السب فبكون حينئذا مسل الوحوب مؤحلاالى تمام الحول كافى الدين المؤحل واذاكان السب قائما في أول المول انعقد الحول حينتذ ولا ينعقد الافي عل المحموه والنصاب م الحاجة بعد ذالثانى كاله اغاهو عندتمام الحول لمنزل الحكم الاتخروه ووجوب الادا وكاله فيماينهما في غري ل الماحة فلايشترط وصاركالمين بطلاقها يشترط قيام الملك عندالمين لينعقد وعندالشرط فقط ليثبث الجزأءلافهمابين ذلك اذلاحاجه اليه بخلاف مااذاهلك كلهلماذ كرفي الكناب وهوظاهر وجعل السائمة علوفة كهلاك البكل لورود المغيرعلي كلجز منه يخلاف النقصان في الذات ومن فروع المسئلة مااذا كانله غنم التجارة تساوى نصابا فعا تتقبل الحول فسلخها ودبغ جلدها فتم الحول كان عليه فيها الزكاة ان بلغت نصاباولو كان اعصر التجارة فتخمر قبل الحول عمار خلايساوى نصابافتم الحول لاز كافيه والوالان في الأول الصوف الذي على الحلد متقوم فسق الحول بيقائه والثاني بطل تقوم الكل بالجرية فهلك كل المال انتهى الاأنه يخالف مأد وى ابن سماعة عن مجد اشترى عصيرا بما ثنى درهم فتخمر بعد أربعة أشهر فلمامضت سبعة أشهرأ وثمانية أشهر الابوماصار خلايساوى مائتي درهم فتمت السنة كاك عليه الزكاة لانه عاد التجارة كاكان (قوله ويضم الخ) حاصلة أن عروض التجارة يضم بعضها الى بعض بالقيمة واناختلفت أجهاسها وكذائضم هي الى النفدين بالاجاع والسوائم المختلفة الجنس لانضم بالأجماع كالابل والغنم والنقدان يضم أحدهماالى الاخرفى تنكيل النصاب عندنا خلافا الشافعي رجه الله ثم اختلف على وفافى كمفعة الضم فيهماعلى مانذكر ثمانما بضم المستفادة بسل الوحوب فلوأخر الاداء فاستفاد بعدالحول لايضمه عندا لاداءويضم الدين الحالعين فلوكان عندممائة وله دين مائة وحب عليه الزكاة وْقُولُه(٢) كَافَى السَّوامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَمْ كُورِ بِجَامِعِ اخْتَلَافَ الْجِنْس حقيقة وهوظا هرو حكما بدايل عدمج بان ربا الفضل بنهمامع كون الرياشيت بالشبهة فاستفدنا عدم اعتبارشهة اتحادالنس منهما والاتحادمن حيث الثمنية لانوجب اتحادالجنس كالركوب في الدواب بخلاف ضم العروض اليهما لانهضم ذهبوفضة لانوجوب الزكاة في العروض باعتبار القمة والقمة هما فالضم لم يقع الافي النقود فلنااغا كانانصاب الزكاة بسيب ومف المنه لانه المفيد أتعصيل الاغراض وسدا لحاجات لالخصوص اللونأوالحوهر وهذالان شوت الغناوهوالسدفي الحقيقة انماهو ذلك لانغره وقدا تحدافه فكانا جنساوا حدافى حق الزكاة وان لم يعتبرا لا تحاد في حق غيره من الاحكام كالتف اضل في البيع فقيقة السبب الثمن المقدر بكذااذا كان بصورة كذا وبكذااذا كان بصورة كذا بخلاف الركوب فانه ليس المحقق للسببية فىالسواخ فان الغنسالم يثبت باعتباره بل باعتباد ماليتها المشتملة على منافع شنى تسستتبها الحاجات أعظمهامنفعة الاكل التي بمايقوم ذات المنتفع ونفسمه تمفيسه ماذكره مشايحنا عن مكيربن عبدالله بزالاشيج فالمن السنة أن يضم الذهب الحالفضة لا يجاب الزكاة وحصكم مثل هذا الرفع

الى بعض بالقمية وان اختلفت أجناسها وكذلك يضم الى النقـــدن للخسلاف والسوائم المختلفة الخنس كالاسل والبقسر والغمنم لايضم بعضها الىبعض بالاجماع وقوله (لان الوحوب في الكل اعتبار المعارة) يعنى أنسب وحروب الزكاة مال النصاب النامي والنماء امانالاسامة أونالتحارة ولس كلامنافي الاولى فتعن الثانية وقوله (وان افترقت حهمة الاعداد) بعنى انالافتراق في الحهة بكون الاعددادمن حهة العداد لاعدادها للتعارة وفي النقدين من حهة الله نعالى بخلقه الذهب والفضة للتحارة لايكون مانعاعن الضم بعدحصول ماهو الاصل وهوالنماه (ويضم الذهب الى الفضة) عندنا الجانسة منحث المندة فاذا كان ماهو أبعد في الجانسة عله الضموهو العدروض فلان تكون فىالاقرردأولى وقدوله سسا) آیمن حیث المنت صاركل واحدمن الذهب والفضية سيالوحوب الزكاة فكان هذا الوحه مشتركا منهمافسوحب الضم مُ اختلف علاؤنا في ذلك فعندأبي حنيفة بضم بالقيمة

وعندهما بالاجزاء وهوروا ية عنسه وفائدته تظهر قين كاناه مائة درهم وخسة مثاقيال ذهب وتبلغ فيمنه مائة درهم فعليه الزكاة عنده خسلافالهما وأمااذا كانعشرة مناقب لذهب ومائة درهم أومن أحسدهما نلث ومن الأخر ثلثان أوربع وثلاثة أرباع فانهيضم بلاخلافء نسدهم ودليلهماعلى ماذكر في الكتّاب واضع وهو بقول انماأ وجينا الضم بالمجانسة وهي انما تتحقق بالقيمة دون الصورة واعتبادالاجزاء اعتبادالصورة ومسئلة ( • ٣٠) المصوغليست عمانحن فيه اذليس فيهاضم شي الحشي آخر حتى

> تعتسرالقمة فانالقمةفي النقوداغاتظهر شرعاعند مقابلة أحدهما بالأخر وههنالس كذلك

و باب فيمن عرعلي العاشر

ألحقه فاالاتكناب الزكاة اتباعا للمسوط وشروح الحامع الصغير لمناسة وهي أن العشر ألا أخود من الملم المارعلي العاشر هوالز كأذبعنهاالاأنهذا العاشر كأبأخذمن المسلم بأخذمن الذمى والمستأمن ولس المأخوذ منهما يزكاة وقدمالز كاةعلى هذاألباب وعلى ما بعد ملكونها عبادة محضة لاشائية فيهاللغير والعاشرمشنق منعشرت الفوم اذا أخلنت عشر أموالهم فهوتسمية للشئ ماعتبار تعض أحواله وهو أخدده العشرمن الحربى لامن المسلم والذمي على

🙀 ماب فيمن عمر على العاشر 🥱 (قوله ألحق هدذا البياب مكتاب الزكاة اتباعاللسوط . وشروح الجامع الصنغير لمناسسة وهي انالعشر المأخوذمن المسلم المازعلي

وعندهما بالاجزاء وهوروا يةعنه حنى ائمن كائله مائة درهم وخسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمهامائة درهم فعليه الزكاة عند مخالفالهماهما بقولان المعتبرفيهما القدردون القمة حتى لأتحب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمة فوقها هو بقول ان الضم الجانسة وهي تصقى اعتباراً لقيمة دون

## وباب فيهن يرعلى العاشري

(قوله وعندهما بالاجزام) بأن يعتبرنكامل أجزاء النصاب من الربع والنصف وباقيها فاذاكان من الذهب عشرة يعتبرمعه نصف نصاب الفضة وهومائة فاوكان فمائة وخسسة مثاقيل سلغ مائة لازكاة عندهما لانالمائه نصف نصاب والحسة ربع نصاب فالحاصل أجزاء ثلاثة أرباع نصاب وعنده تحب لان الحاصل تمام نصاب الفضة معنى ثم قال في الكافى ولا تعتبر القيمة عند تكامل الاجزاء كائة وعشرة دنانر لانهمتي انتقص قعة أحدهما تزداد قعة الا توفعكن تبكيل ما منتقص قعته عبازادانتهي ولا يحق أن مؤدى الضابط أنعندت كامل الاحزاء لانعتبر المقيمة أضلالهما ولالاحدهماحتي تعب خسة في مائه وعشرة دنانىرسواء كانت قمة العشرة أقدل من مائة خدلا فالمعضهم أوا كثر كائة وثمانين والتعلسل المذكور لايلاق الضابط على هذا الوجه بل انما يفيدو حوب عنبارقية مازادعندا نتقاص أحدهما بسنه دفعا لقول من قال في مائة وعشرة لانساري مائة لازكاة فيهاعنداني حسيفة رضى الله عنه لانه يعتبر القيمة وعلى اعتبادهالا يتم النصاب على هذا التقدير فدفع لانه ليس بلازم من مطاق اعتبارا لقيمة اعتبار قيمة أحدهما عينافان لميتم ناعتبار قمة الذهب بالفضة فانة بتم باعتبار تقويم الفضسة بالذهب فأذا فسرض أن العشرة تساوى عانين فالمائة من الفضية تساوى ائنى عشردينا راونصفافيتم بذلك مع العشرة دنانسراشان وعشر وندينا راونصف نتجب الزكاة وحاصل هذاأنه تعتبرالقيمة منجهة كلمن النقدين لامنجهة أحدهماعينا فكيف يكون تعلى لالعدم اعتبارا لقمة مطلفاء ندتيكامل الاحزاء وعلى هذا فاوزادت قية أحدهما ولم تنقص قمة الآخر كائة وعشرة تساوى مائة وثمانين ينبغي أن تحب سبعة على قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من أن الضم ليس الاللحمانسة وانماهي باعتبار المعسى وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان القمية فانه يقتضى تعن الضم مامطلقاء ندتكامل الاحزء وعدمه عملم يتعرض المصنف للحواب عمااستدلابه من مسئلة المصوغ على أن المعتبر شرعاهوالقدر فقط والحواب أن القمة فهما انماتطهراذ اقوبل أحدهما بالآخر أوعند الضم لماقلنانه بالمجانسة وهي باعتبار المعني وهوالقمة وابس شئ من ذلك عندا نفراد المصوغ حتى لووجب تقويمه في حقوق العبداد باك أستهل فقوم مخللاف جنسمه وظهرت قيمة الصنعة والحودة بخلاف مااذا يسع بجنسه لأن الجودة والصنعة ساقطنا الاعتبارفي الربوات عندالمقابلة يحتسما

## و باب فيمن عرعلي العاشر

أخرهذا الباب عاقبله لتمصص ماقيله في العبادة بخلاف هذا فأن المرادياب ما يؤخد عن عرعلي العاشر وذلك يكون ذكاة كالمأخو ذمن آلمسلم وغيرها كالمأخو ذمن الذمى والحربى ولما كان فيه العبادة ودمه

العاشرهوالز كاةبعينها)أقولاالمأخوذهو ربع العشر لاالعشر الاأن يقال أطلق العشر وأراديه ويعسه مجازامن بابذكرالكل وارادة جزئه أو بقال العشر صارع المايأ خدة العاشرسواء كان المأخوذ عشر الغو باأور بعه أواصفه وسيجيءمن ألشار حمثلهذا الكلام فىشرح قول المصنف وكلشئ أخوجته الارض من يابز كاة الزروع والثمار فلاحاجة الى أن يقال العاشر تسمية الشئ باعتبار بعض أحواله كالايخفي (قوله اذامرعلى العاشر عال) أى من الاموال الباطنة وانعافسدنا بذلك لان الاموال الطاهرة وهي السوام لا يحتاج العاشر فيها الى مرورصاحب المال عليه في ثبوت ولاية الاخذلة فانه بأخد عشر الاموال الظاهرة منه وان لم عرصاحب المال عليه وأمانى الاموال الباطنة فان الاداء لصاحب المال لمكوم اغسير محتاجة الى الجماية لبطوم افاذا أخر جها الى المفازة احتاجت البهاف صارت كالسوام فاذامر التاجر على العاشر عمال عماد كرنا وقال أصبته منذأ شهر يعنى لم يحل عليه الحول ولم يكن في ده مال آخر من جنس هذا المال حل عليه الحول فانه لو كان لم يصدف لان الحول لعن بشرط في المستفاد من الجنس أوقال على دين يعنى دينا مستفر قاله مطالب من جهة العباد وحلف على ذلك صدّق وعرف العاشر بقوله من نصبه الامام (٣١) على الطريق ليأخذ الصدقات من النبياد

(اذام على العاشر عال فقال أصبته منذا شهراً وعلى دين وحلف مسدق) والعاشر من نصبه الامام على الطريق لمأخذ الصدقات من التجادف أنكر منهم عام الحول أو الفراغ من الدين كان منسكرا للوجوب والقول قول المنكر مع اليسين (وكذا اذا قال أديتم الى عاشرا خرف تلك السنة عاشرا خرلانه ادعى وضع الامانة موضعها بخلاف ما اذالم يكن عاشرا خرف تلك السنة لانه ظهر كذبه بيقين (وكذا اذا قال أديتما أنا) بعنى الى الفقراء في المصرلات الاحد ما لذاه كان مفوضا اليه فيه وولاية الاخذ ما لمرور لدخوله تعت الحابة وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول وفي الفصل الرابع وهو ما اذا قال أديت شفسي الى الفقراء في المصرلا يصدق وان حلف وقال الشافعي يصدق لانه أوصل الحق الما المستحق وأنا أن حق الاحذال سلطان فلا على الطالم بخلاف الإموال الباطنة

على مأبعده من الخس والعاشر فاعل من عشرت أعشر عشر ابالضم فيهما والمرادهنا مايدوراسم العشر فمتعلق أخذه فانه اعايا خذالعشرمن الحربى لاالمسلم والذى وقوله اذامر على العاشر عال الخ مفهوم شرطه لواعتبراسم المال على ظاهره اذالم عرباللا بأخسد منه العاشروليس كذلك فانه بأخد من الاموال الطاهرة وان أيمر بها فوجب تقييده بالباطن فيتقيد بهمفهوم شرطه أى اذالم يرعليه بمال باطن لا يأخذمنه فيصدق (قوله والعاشر من نصبه الامام الخ) فيه قيدزاده في المسوط وهوأن بأمن بهااتعارمن اللصوص ولاندمنه ولان أخده من المستأمن والذي ليس الالعمامة وشوت ولامة الاخد من المسلم أيضا الله وقوله ليأخذ الصدقات تغليب الاسم العبادة على غيرها (قوله والقول قول المنكرمع المن)والعباداتوان كانت بصدق فيها ملا تحلىف لكن تعلق به هناحق العبدوهو العاشر في الاخسد فهو يدعى عليه معنى لوأقر به لزمسه فيعلف الرجاه السكول بخسلاف حدالة مذف لان القضاء بالسكول متعذرفي الحدودعلى ماعرف وبخلاف الصلاة والصيام لانه لامكذب افع افائدفع قول أبى يوسف رحه الله لا يحلف لانهاعبادة وكذا اذا قال هذا المال ليس للتحارة أوهو بضاعة لفلان وكل ماوحوده مسقط (قُولُه يعنى الى الفقراء في المصر) قيد بالمصرلانه لوأدى الى الفقرا وبعد خروجه الى السفر ليستط حق أخذالعاشر لانولاية الادامينفسه انماكان في الاموال الباطنة حال كونه في المصروع عردخروجه مسافرا انتقلت الولاية عنه الى الامام (قهله في ثلاثة فصول) هي السابقة على قوله أدَّبت الى الفقراء (قُولِه الحالستيق)فصار كالمسترى من ألوكيل اذا دفع الثمن الحالموكل (قوله ولناأن حق الاخد السلطان) يمكن أن يضمن منع كونه أوصل الى المستحق بل المستحق الامام والمدق أن الامام مستحق الاخدذ والفقيرمستفق الملك والانتفاع فاصلان هناك مستحقين فلاعل ابطال حق واحدمنهما

ونوقض بأنه بأحــذ من الكافروليس المأخوذمنه صدقة وأحسانان الاصل في نصيم أخذ الصدقات لانفيهاعانة للسلمعلى أداء العبادة وماعداها تابيع لاعتباج الى تنصيصه بالذكر وقوله (فنأنكر عمام الحول) يعمى بقوله أصبت منذأشهر (أوالفراغ من الدين) بقوله أوعلى دين (كانمنكر اللوجوب والقول قولمع عينه) وفيه يحث من وجهن أحدهماأن قوله منذأشهر لابدلعلي مادون الحيول فكنف عبرعسه بقوله فنأنكر تمام المول والشانى ان لزكاة عبادة خالصة فكانت عنزلة الصوم والصلاة ولايشترط للتصديق فيهما التعلىف وأحسعن الاول بأن الاشهر تفع عــــلى العشرة فادونهالكونه جع قلة والاصل في الكلام الحقيقة وعن الثاني بأنها

وان كانت عبادة لكن تعلق بهاحق العاشر في الاخذو حق الفقير في الانتفاع به فالعاشر بعد ذلك يدى عليه معنى لواقر به لزمه فيستماف لرجا السكول كافي سائر الدعاوى بخلاف الصوم والصلاة فأنه لم يتعلق بهما حق العبد ولا بلزم حد القذف فانه لا يستعلف فيه اذا أنسكر وان تعلق به حق العبد لان القضاء بالنكول في الحدود متعذر على ماعرف وقوله (وكذا اذا قال أديت الى عاشر آخر) ناهر

(قوله أى من الاموال الباطنة الخ) أقول فيه بحث ألا برى الى قول المصنف وكذا الجواب فى صدقة السوائم (قوله وان الميرّصا حب المال عليه) أقول ممنوع فان العاشر من نصبه الامام على الطريق الخولاية ولاية على من الميرّف المولي القول المولي الواد المعالم الواد المعالم الواد المعالم الواد المعالم الواد المعالم الواد المعالم في المالية على قوله المعالم في المالية على قوله أو بالمالية على قوله أدبتها أنا والمعالم في المالية المالية على قوله أدبتها أنا والمالية المواثم في ثلاثة فصول القول هي السابقة على قوله أدبتها أنا

وقوله (ثمقيل الزكاة هو الاول) ساء على مالا صابنا من الطريقين في هذه المسئلة أحده ما أنه اذا كان صادقا فيما قال برأ في المن و و بين الله تعلى و الثانى أنه لا بيراً فن اختار الاول قال الزكاة هو الاول كالوخفي على الساعى مكان ما له فأدى صاحب المال ذكا فه و قع في الساعى مكان ما له فأدى صاحب المال ذكا فه و قع في الساعى مكان ما له في المنافذ و الفيرة على الله و الفيرة على الله و المنافذ و المنافذ الله و المنافذ الله و المنافذ الله و المنافذ و قال و الله الله الله الله الله الله و الله و

والبراوات عامى كذافي

المغسرب وقوله (فيحب

ارازها)أى اظهار العلامة

كن ادعى على آخرشمة

أوقطعا فأنه يجب عليه

ابرازعلامتهما(وجهالاول)

وهوروا بة الحامع (ان الطط

مسمه الخط ) فلا يمكن حعله

حكم (فاربعتبرعلامة) قال

فى المسوط والجامع الصغير

للمرتاشي وهوالصعيم

على قول من وقول ماشتراط

العلامة هيل بشترطمعها

المين قال الامام القرناشي

ان لم محلف لم سدد عند

أبى حنيفة وصدق عندهما

قيلف كلام المصنف نظر

وهوانه قال غفما بصدق

فى السوام وأموال المعارة

ولاشمال أنه في السوام

يصدق فى ثلاثة فصول وفى

أموال التعارة في أربعة كما

تقسدم فمنسغى أن سترط

اخراج المراءة فيالجيع

ولاستصورذاك فمااذا قال

عملىدين أوأصنتهمند

م السوام والمالية المساسة وقيل هوالنانى والاول ينقلب نفلاوهوالصحيح م فيما يصدق في السوام وأموال التجارة لم يسترط المراج البراءة في الجامع الصغير وشرطه في الاصل وهو دوا به الحسن عن أبي حنيفة لانه ادعى ولصدق دعوا معلامة فيجب ابرازها وجه الاول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة قال (وماصد ق فيه المسلم حدق فيه الذمي) لان ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم فتراعى تلك الشراقط تحقق الله ضعف

وبو الحقالذى فونه ليس الاباعادة الدفع اليه وحينشذ يجيىء النظر فى المدفوع ماهوالواقع زكاة منهما فبل الاول والناني سياسة والمفهوم من السياسة هنا كون الاتخدذ اينز جرعن ارتكاب تفويت حق الامام وقيل الشانى وينقلب الاول نف لالان الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما يأخذه الامام ويدفعه ولم يوجد فالسابق ووجد في اللاحق وانفساخ السابق الناقص للاحق الكامل ابت في الشرع كبطلان الظهر المؤدى وم الجعة بأداءا لجعة فسنفسخ مشدله بجامع توجه الخطاب بعد الاداء بفعل الثانى مع امتناع تعدد الفرنس في الوقت الواحد وهذا هو الصيم وهو يفيذ أن الامام أن يأخذمنه انياوان علصدقه ولاينافى كون الاخذالسياسة انفساخ الاول ووقوع الشانى زكاة مادنى تأمل (قوله مُفيما يصدّق الن) أطلق فيما يصدق ومقتضاه أنه اشترط في الاصل اخراجها في قوله أدّيث الى الفقرا واخواتهالكنه اعتمد في تقبيده على عدم تأتي صته اذلا يشكل أنه لايا خدمن الفقراء برا وقولا من الدائن ولا عملن في قوله أصبته منذشهر وتأخير المصنف وجده الآول بفيد ترجعه عند موحاصله منع كونه علامة اذلا بلزم الانتقال منه الى الجزم بكونه دفع الى العاشر لان الخط لا شطق وهومتشابه عمال يشترط البين مع البراءة على قول مشترطها اختلف فيسة قبل على قول أبي حنيفة لم بصدق وعلى قولهما يصدق ولا يخنى بعدة ولهماان كان لان المن بحسب ظاهر حال المندين أدل من الطط فكمف يمكن تركها البها وليذكرهنا قوله في بالبشروط الصلاة والاستضار فوق التعرى سانالاز ومه تفريعاعلى قوله لان العمل بالدليل الظاهر واحبء ندانعدام دليل فوقه ولم يرديه القطعي لأن الاستخبار لا يفيد قطعا (قول فتراعى الكالشرائط) من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه التمارة لانه في معدني الزكاة كصدقة بى تغلب تحقيقا للتضعيف فان تضعيف الشي القيايصقى اذا كان والا كان تبديلالكن بق أنه أى داع الحاعتباره تضعيفالاا بتداء وظيفة عنددخوله تعت الحابة لامدامن دليل وسوتغلب روى فيهم ذلك الوقو عالصل عليه والمروى عن عرفي رواية محدين المسن عن أبي حدية عن أبي صفر الحمار في عن زياد بن خدير قال بعثني عربن الخطاب وضى الله عنه الى عين التمر مصدقاً فأمرني أن آخد من المسلين من أموالهم اذا اختلفوا جاللتحارة ربع العشرومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل

أشهرأو أديتها الى الفقراء المسترة واحدة وهوأن يقول أديثه الى عاشر آخروق تلك السنة عاشر آخر وأحسب بأنه الحرب في المصرواند المن وأحسب بأنه الحرب ذكر العام وأراد الخاص أى الصورة المد كورة مجازا وقوله (فيراعى تلك الشراقط تحقيقا النضعيف) بعدى أن تضعيف الشي انما يتحقق اذا كان الشي المضعف على أوصاف المضعف على محقق المناسب المناسبة المناسبة

(قوله قبل فى كلام المصنف نظر) أقول القائل هوالا ثقانى (قوله يعنى ان تضعيف الشئ انما يتحقق اذاكان المضعف على المواف المنطقة ال

وقوله (ولايسد قالحربي) يعنى في الفصول كلها (الافي الحواري يقولهن أمهات أولادي أوغلان معه يقولهم أولادي لا الاخد منه بطريق الحالة وما في يدمن الاموال معتاج الها) واغالم يستد في شي من الفصول العدم الفائدة في تصديقه لا به لا بالمان الموال معتاج الها) واغالم يستد الحول على مالى في الاخسد منه لا يعتبر الحول لا تعتبر الحول لا تعتبر الحول المان المان والحالة المان والحالة المان المان ولوقال على دين فالدين الذي وجب عليه في دارا لحرب لا يطالب به في دارناوان قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبه ولا أمان وان قال الدس التعارة يكذبه الظاهر لا نه لا يشكلف النقل الى غير داره مالم يكن لهاوان قال أديم الى عاشر آخر المبال عاشر أخرة المبالة وقد وحد تسفس الامان كامر آنفا ولوقال أديم اأنا كذبه اعتقاده غيران أوراده بنسب من في يده منه معيلان كونه حربيا لا يناقى الاستيلاد والنسب كاشت في دار الاسلام بشت في دارا لحرب وبه يخرج من أن يكون مالا والاخد لا يكون الأمن المال المرو و به قال (ويؤخذ من المسلم ربع العشر و من الذي نصف العشر و من الحرب العشر و من الحرب العشر و من الحرب العشر و من المرخى أن عرب الخطاب رضى القدي ف كان اجماعا والمعنى الفقهي فيه (٣٥) ما فيل المها يؤخذ من المسلم ربع وكان هذا بحضر الصابة من غير خدلاف في كان اجماعا والمعنى الفقهي فيه (٣٥) ما فيل المان عارفه ملى الته عليه وكان هذا بحضر الصابة من غير خدلاف في كان اجماعا والمعنى الفقهي فيه (٣٥) ما فيل المان القرار المول الله عليه وكان هذا بحضر الصابة من غير خدلاف في كان اجماعا والمعنى الفقي فيه و المنافقة عليه المنافقة المنافقة

(ولايسدق الحريى الافي الجوارى يقول هن أمهات أولادى أو على ان معه يقول هم أولادى) لان الاخدد منه بطويق الحماية ومافي يده من المال يحتاج الى الجابة غيراً ف اقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بأمومية الولد لام انتنى عليه فأنعد مت صفة المالية فيهن والاخد لا يجب الامن المال فال (ويؤخذ من المسلم بع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربى العشر) هكذا أمر عروضي الله عنه سعاته (وان مرسوبي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شئ الاأن يكونوا يأخذون منا من مثلها)

الحرب المشرلايدل على ذلك الاعتبار وكذا مارواه عبدالر زاق بسنده وغيره والمعسى الذى ذكره وهو أنه أحو جالى الحاية من المسلم فيؤخذ منه ضعفه لا يقتضى ذلك لحوازات يكون بسب ماذكر أخذ منه أكثر واختير مثلاه الايرى أن باقى هذا المعنى وهوقولهم والحربى من الذى عنزلة الذى من المسلم ألاترى أن شهادة المنه على الذى والذى يؤخذ من الذى ضعف ما يؤخذ من المسلم فيؤخذ منه صعف ما يؤخذ من المسلم فيؤخذ منه صعف ما يؤخذ من المسلم فيؤخذ من الذى المورو عب اعتبار تلك الشروط فيما يؤخذ من الحربى فسلوا قتضى فيؤخذ منه وضعف ما يؤخذ من الذى الموادى المنافق الموادى المنافق أولا يترك الاخذ منه لا ولا يصدق الحرب المنافق الموادى المنافق أولا يترك الاخذ منه لا ولا يصدق لا نه لوصد ق بان شت صدقه بيئة عادلة من المسلم المسلم المسلم المسلمة المنافق عنه المحب بيئة عادلة من المسلم والمنافق المنافق المنا

وسلم هاتوارسع عشور أموالكم من كل أربعين دره مادرهم وانما ثبتت ولابة الاخذالعاشر لحاحته الى الحالة وحاحسة الذمي الى الحالة أكثر لانطمع اللصوص فأموال أهل الذمـة أوفرفمؤخذ منه ضعفما وخذمن الملم كافى سدقات بى تعلب شالم بي من الذمي عسنزلة الذمي من المسلم ألاترى أنشهادة أهل الخربعلي أهل الذمة غيرمقبولة كا لانقبل شهادةالذمى على المسلم وشهادة أهل الذمة على أهدل الحرب ولهدم مقبولة كشهادة المسلم

على الذى ثم الذى يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذى تضعيفا لا نبد بلا (وان مرحر بي بخمسين درهما لا يؤخذ منه شئ الاأن يكو فوا بأخذ ون منامن مثلها) لان الاخذم بم بطريق الجازاة السه أشار عمر وفي الله عنه لما سئل حين نصب العشار فقيل له كم نأخذ عمام به الحربي فقيال كم يأخذ ون منافقا لوا العشر فقال خدوام بم منافقا لوا العشر فقال خدوام بم منافقا لوا العشر فقال خدوام بمنافقات العشر ولسنانعني بتولنا بطريق المجازاة أن أخذ نالمقابلة أخد هم أموالنافان أخذه م أموالناظم وأخذ نالم المسنف تناف لانه المقسود المان وانصال التعارات لا يقال في كلام المسنف تناف لانه منافعات المنافعات المنافعات

<sup>(</sup>قوله تما لحربى من الذى عسنزلة الذى من المسلم الخ) أقول الاظهر أن يقول ثما لحربى أحوج الى الحيامة من الذى فان الذى مدخوله تحت الذمة كان كواحد من المسلمان له مالهم وعليه ماعليهم مغلاف الحربي في كان الطمع في ماله أقوى وماذكره الشارح من باب الولاية لمس مما نحن بصدده في شئ (قوله أن أخذنا بمقابلة أخذهم الخ) أقول لا يلزم من كون أخدنا عقابلة أخذهم أن يكون أخذ ناظلما ألا يرى النافس مع انه حق وكذا سائر الاجزية الشرعية

لان الاخد منهم بطريق المهاية وقال ههنالان الاخذمنهم بطريق الجازاة واذا كان الاخد معاولا لا حدهما لا يكون معاولا لغيره للا بترارد علتان على معاول واحد بالشخص لا نانقول الاخد منهم معاول العماية وأمان لفدار المعين وهوالعشر قعاول المعازاة الخولات في في ذلك وقوله (بخلاف المسلم) واضع وقوله (فان أعيا كم فالعشر) تقول عييت بأمرى اذا لم تهدلوجهته وأعيافي هو وقدل مأخوذ من العي وهوا لجهل فان أعيا كم أى جهلك يعنى اذا اشتبه الحال بأن لم يعلم الماشر ما بأخذون من تجارفا يؤخذ منه العشر وقوله (لانه غدر) أى لوقوعه بعد الحاية والعدر حرام قال صلى الته عليه وسلم وفاء لا غدروهذا قول بعض المشايخ وقال بعضهم يؤخذ منه جدع ما في يده الاقدر ما يبلغه مأمنه قال بعضهم وقال بعضهم منه جدع ما في يده الاقدر ما يبلغه مأمنه وقال بعضهم وقال بعضهم المنه وقال بعضه المنه وقال بعضهم المنه وقال بعضه المنه وقال بعضهم المنه وقال بعضهم المنه وقال بعضهم المنه وقال بعضهم المنه وقال بعضه وقال بعضه المنه وقال بعضه المنه وقال بعضه المنه وقال بعضه وقال بعضه المنه وقال بعضه وقال بعضه المنه وقال بعضه وقال ب

يؤخل أمنه الكل لان

الاخدد بطريق المحازاة

فعازيهم عشل صنعهم

ليتزجروا وقوله (وانمر

مرى على عاشرالخ) حاصله

أن العشرائما شكر رفها

عربه بكال الحول أو بتعديد

العهمد بالرجوع الىدار

الحسرب ثمالمسرورعلي

العاشروان كانفي ومده

ذلك فاذالم بوحدتني منهما

لم يعشره تمانيا لمادوى

أن نصرانهام راهدوساله

على عاشر عسر رضى الله

عنسه فعشره ثم من به ثانيا

فهمم أن يعشره فقال

النصراني كلمامه دت بك

عشرتني اذالذهب فرسي

كلمه فترك الفرس عنده

وذهب الى عمر رضى الله

عنه فللدخل المدسنة أتى

المسعد فوضع يديه على

عتدتى الباب فقال باأمسر

المؤمنين أناالشيخ النصراني

فقال أمرا لؤمنين أناالشيخ

الحنيني فقص النصراني

الان الاخدمنهم بطريق الجمازاة مخلاف المسلم والذي لان المأخوذ ركاة أوضعفها فلا بدمن النصاب وهذا في الجامع الصغير وفي كتاب الزكاة لانا خدمن القليل وان كانوا يأخذون منامنه لان القليل لم يرا عفوا ولانه لا يحتاج الى الجابة قال (وان مرحر بي بمائني درهم ولا يعلم كريا خذون منانا خذمنه العشر القول عسر رضى الله عند ه فان أعيا كم فالعشر (وان علم بأخذون منا ربع العشر أونصف العشر نأخذ بقدره وان كانو الا بأخذون الكل لا نأخذ الكل) لا نه غدر (وان كانو الا يأخذون أصلالا نأخذ المتركوا الاخد من تجارنا ولا نا أحق بمكارم الاخلاق فال (وان مرحر بي على عاشر فعشره ثم مرتمرة أخرى أم يعشره حتى يحول الحول) لان الاخذ في كل مرة استئصال المال وحق الاخذ خفظه ولان حكم الامان الاول باق و بعد المول بتجدد الامان لانه لاء كن من الاقامة الاحولا والاخذ بعده لا سنا صل المال

في دارا الرب (قوله لان الاحدمنهم بطريق الجازاة) أي أخدهم بكية خاصة بطريق الجاذاة لا أصل الاخذفانه حق مناوباطل منهم فالحاصل أن دخوله فى الحاية أوجب حق الاخدذ السلين ثمان عرف كمة ما يأخذون من تجارنا أخذنا منهم مثله مجازاة الاان عرف أنهم بأخذون المكل فلانأ خذه على المختار بلنبق معه قدرما يبلغه الى مأمنه وقيل نأخذ الكل مجازا أفزير ألهم عن مثله معنا فلناذاك بعد اعطاء الامان غسدر ولانتخلق تحن به لتخلقهم به بل نهينا عنه وصيار بكالوقتاوا الداخل اليهم بعدا عطائه الامان نفعسل ذاك الثالث والاأن بكون فليسلاعلى رواية كتاب الزكاة لان القليل لميزل عفواولانه يستصحب للنفقة ودفع الحاجة فكان كالمعدوم وعلى رواية الجامع يحاذون بالأخسذ منه وانه بعرف كمسة مأ بأخد ذون فالعشر لانه قد ثبت حق الاخذ بالحاية وته ذراعتبارا لمجازاة فقدر عثلي مايؤ خدمن الذمى لانه أحوج الى الجاية منه ولما فلناه آنفاوان عرف أنهم يتركون الاخذمن تجارفا تركانحن حقالنركهم ظله ملان تركهما ياهم القدرة عليه تخلق منهم بالأحسان البناوفين أحق بمكارم الاخلاق منهم (قوله فيعشروالخ) هذااذا كانت الرة الثانية قبل الدخول الى دارالحرب السيصر عبه من أنه لورجع الىدارالحرب ممنز جأخد فيمنه انباولو كانفى ومواحدلقر بالدارين واتصالهما كافى جزيرة الاندلس (قوله لان الاحدف كل مرة استئصال للآل) فيعود على موضوع الامان بالنقض (قوله ألا حولا) ليسكذلك والصواب مافى بعض النسخ بدون افظة الانقلها نسخة فى الكافى ولاسك أن هذه من سهوالكاتب لانه لاعكن حولا بل دونه ويقول فه الامام اذادخل ان أقت حولاضر بتعليك الجزية فان فعلى ضربم اعليه تم لا يمكنه من العود أبداكمافيه من نفويت حق المسلين في الحز به وجعله

القصة فقال عررضى الله عنه آتاك الغوث فنكس رأسه ورجع الى ماكان فيه فظن النصرانى أنه استخف نظلامته عينا فرح ع كالخائب فلاانتهى الى فرسه وحد كاب عرقد سبقه المكان أخذت العشر مرة فلا تأخده مرة أخرى فقال النصرانى ان دينا يكون العدل فيه بهد فالتها في المناقض لا نه قال حتى يحول الحول ثم قال لا يمكن من المعام المعام المام المحدد المام المول المول المول المول المام المام المحدد يحول الحول المول المام المحدد يحول الحول المول المام المحدد المعام المعام المحدد المعام المع

(قوله لانانة ولالاخـــذمنهممعاول للحماية) أقول لملايجوزأن يكون فيما يؤخذ من الحربى معنى الحاية والمجازاة أيضا كافى نظائر ممن العشر مثلا ثملوكان نفس الاخذمعاولا للحماية كان ينبغي أن يوجدمنهم وان لم يأخذوا مناوجوا به ظاهر قال (وان مرذى مخمراً وغنز وعشرا للردون الفنزي) اذا مرااذى على العاشر مخمراً وخنزير بنية التعادة وسلع الفهة مائتى درهم ففيه اربعة أقوال كاذكره في الكتاب وانحافسر بقوله (أى من قيمة) احترازا عن قول مسروق رجه الله فاله يقول يعشر عنها ونفية لظاهر ما يفهم فان السامع يفهم منه أنه يعشر عن الحر والمسلم منهى عن اقترابها ثم الشافي رجه الله مرعل أصله بأنه لا مالسة ولاقيمة لواحد منهما المسلم خرالذى أوخزيره لا يضمن عنده و زفر رجه الله سوى بنهما لاستوائه ما في المالية عنده فان المسلم اذا أتلف خرير الذى أخري المالية واسطة أتلف خره وأبو وسف اعتبر النبعية فعل المالية مرلان الخراقرب الى المالية واسطة التخليل وقد يثبت الحكم بعاوان لم يثبت مقصودا ووجه الفرق على ظاهر الرواية ماذكره في الكتاب من الوجهين وهوظاهر وقد اعتبر من على كل واحد منهما أماعلى الاول فلأنه منقوض عاد كره في الشفيعها ذي الى أن قال وان كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخروالذي يضمن بقيمة ولو كان الها حكم العن لماضم اكالا يضمن عنها وأماء لي بعينه و عسئلة الغصب والاتلاف فان المسلم أدار تلف خرير الذي يضمن بقيمة ولو كان الها حكم العن لماضم اكالا يضمن عنها وأماء لى بعينه والمائل فيان المسلم أو الذي اذا عسم من المالية وأحسب عن الاول بأن فيه في فيان المسلم أو الذي اذا عسم عن الاسلم أو الذي اذا عسم عن الاسلام و عنه المنافعة و عنزانها من وجه دون وجه لا مالي القاضي بأمره القاضي بالرد والتسلم وذلك حمامة له وأحسب عن الاول بأن قيمة ذوات الفيم عنزلة عنها من وجه دون وجه لا ماليست عنزلة عنها من حدث المقيقة و عنزانها من حد

الاداء لاعكن الابالتعيين ولا تعيين الأبالتقويم فأخذت القمة حكم العين منها الوحهولهذااذا تزوج الذى امرأة عيل خنزير بعينه مأناها مالقمة أجسرت على قدولها كا لوأناها بعينه فلمادارت القمة بينأن تكون عنزلة العين وينأن لاتكون أعطيت حكم العينفي حقالاخذوالحمازةوهوفي مابالزكاةولم تعط فيحق الاعطاء لانهموضع ازالة وتبعيد وهوفى باب الشفعة والانلاف ونوقض مذمى أخذومة خنزىرلهاستهدكه (فان عشره فرجع الى دارالحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا) لانه رجع بأمان جسديدوكذا الاخذ العدد ليفضى الى الاستئصال (وان مردى بخمراً وخنزير عشرالجردون الخنزير) وقوله عشرالجراى من فيمتا وقال الشافعي لا يعشرهما لانه لا قيمة لهماوقال زفر يعشرهما لاستوا ثهما في المالية عندهم وقال أو يوسف يعشرهما اذا مربم ما جلة كانه جعسل الخيزير تبعاللخمر فان مربكل واحد على الانفراد عشر الجردون الخنزير ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في دوات القيم لها حكم العين والخزير منها وفي دوات الامثال لاس لهاهذا الحكم والجرمنها ولان حق الاخذ الحماية والمسلم يحمى خرنف ها الفليل فكذا

عيناعلينابعدعله عداخلناويخارجناوذلك زيادة نبرعليناف الايجوزة كينه غيرانه ان مرعليه بعد الحول ولم يكن له علم علمة المعارة المول ولم يكن له علم علمة المعارة المول ولم يكن له علمة المود الدخول المدار الاسلام لانتهاء الامان الاول بالعود الحدار الايتحدد الا يتحدد الحول أو يجدد الدخول الحدار الاسلام لانتهاء الامان الاول بالعود الحدار الحدم وقوله أى من قيمتها في فسر به كى لايذهب الوهم الحدهب مسروق أنه بأخذ من عين الجروطريق معرفة قيمتها أن يرجع الحاله حلى الذمة (قول المعالمة من المحكم المحكم المنافعة من المحكم المنافعة من المحكم المحكم المنافعة من قوله اذا المسترى القيمة في ذوات القيمة من قوله اذا المسترى المحكم العنى استسكل عليه مسائل الاولى ما في الشفعة من قوله اذا المسترى القيمة في ذوات القيمة من قوله اذا المسترى المحكم أوخذير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الجروا لخزير ثانيه الوأ تلف مسلم خنزير ذمي من ذمي وقضى بهاد ينالمسلم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن قيمت ما الشهالوأ خذذ مي قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالمسلم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن قيمت ما الشهالوأ خذذ مي قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالمسلم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن قيمت من الشهالوأ خذذ مي قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالمسلم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن قيمت من الشهالوأ خذذ مي قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن قيمت من الشهالوأ خذذ مي قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالمسلم عليه طاب المسلم ذات وأحيب عن المنافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة من قيمة خين يومن ذمي وقضى بهاد ينالم المنافعة من قوله المنافعة منافعة المنافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة منافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة من قوله المنافعة المنافعة منافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

ذى وقضى بهاد سالم عليه فانه جائزولو كان أخذالقيمة كأحذالعين لما جازالقضاء وأجيب بأنه لماقضى بهاد ساعليه وقعت المعاوضة بينه و بين صاحب الدين وعند ذلك مختلف السبب واختلف الاسباب عنزلة اختلاف الاعبان على ماعرف وعن الشانى بان المرادأن من ليسله ولاية حاية خنزير نفسه ليسله ولاية حاية خنزير غيره الغرض يستوفيه والعاشر لوجاه حاه كذلك بخلاف القاضى

قول المصنف (ووحه الفرق على الظاهران القيمة في دوات القيم الها حكم العن) أقول قال ابن الهمام استشكل على ممسائل الاولى ما في الشه فعة من قوله اذا اشترى ذمى دارا بخمراً وخيز روشف عها مسلم أخذها بقيمة الجروا لخيز من انها الوائلف مسلم خيز يردى ضمن قيمة النها الوائد الشترى دمى دمى دمى دمى وقضى بها دساله المسلم المائلة وأحدب عن الاخير بأن اختلاف السبب كاختلاف العين مرعاومك المسلم بسبب آخر وهو قضه عن الدين وعاقب له بأن المنع بالنسبة في العين وذلك بالنسبة السالا اليهم في فقق المنع بالنسبة السناعند القبض والحدازة لاعند دوفعها اليهم لان عابته أن يكون كدفع عينها وهو تبعد وازلة فيهو كتسبب الخيز و والانتفاع بالسرقين بالسبلاكه الهوفية وفيه بعد والمناقبة في المنافقة وقال العلامة الكاكي وفي الدفع ذلك فلا بدمن ضم كلام آخر كافي العناية فال العلامة الكاكي وفي الكافي أفيمت القيمة مقام العدن في حق العبد وهو الشفعة لاحساحه ولم يقم مقامها في حق الشرع لاستغنائه فقلنا بعشر الخرون وفي الخيز يولانا نقول لولم يأخذ الشفيع بمال حقه أصلاف الضرورة لم تعط القيمة حكم العين ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع العناية واعد الشرع المناقبة واعد الشرع المناقبة المناقبة واعد الشرع المناقبة المناقبة والمدونة واعد الشرع المناقبة واعد الشرع المناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة واعد الشرع المناقبة واعد الشرورة مستثناة عن قواعد الشرع المناقبة والمناقبة والمن

وفوله (ولومرصي أوامرأة) ظاهر وقوله (ومنمرعلي العاشر عائة) بعني سواء كان مسلماأودميا وقوله (الانه غيرمأ ذون الداوز كانه) يعني هومأذون بالتحارة فقط فاوأخذ أخذ غيرالزكاة وليسله أخسدشي سوى الزكاة وقوله (ولا نائب عنه أى انماهونائب في التعارة لاغسر والنسائب تقتصر ولابته على مافؤض المه فيكان عنزلة المستبضع المله حسث انه مرعليه وقوله (ولومرعبدمأذون ابعائتي درهم) ظاهر والصيع أنالرجدوعني المضارب رجوع فى العبد المأدون كذا فال فحرالاسلام وصاحب الايضاح وقسوله (الااذا كانعلى العيددين عط عاله فاله لا يؤخذ منسه شئ سواء كان معسه مولاه أولم يكن لانعدام الملك) يعنى عندأبي حنىفة (أوالشعل) أىعندهما فأن الشغل بالدين مانع عن وحوب الزكاة وقوله (ومن م على عاشر الخوارج)

عميهاعلى غدره ولا يحمى خيز رنفسه بل يجب تسببه بالاسلام فكذا لا يحميه على غيره (ولو مرصي) أوام أقمن في نغلب عال فليس على الصبى شي وعلى المرافعالى الرجل للذكر فافى السبوائم (ومن مرعلى عاشر عائمة درهم وأخيره أن فى منزله مائة أخرى قد حال عليها الحسول السبوائم (ومن مرعلى عاشر عائمة درهم وأخيره أن فى منزله مائة أخرى قد حال عليها الحسول لا الذي مربها) لقلتها وما فى بتسبه الإنكر المنافر وبيانا والمنافر وكذا المضارب عنى ادام المضارب على العاشر وكان أو وحد فقه يقول أولا يعشرها القوق حق المضارب حتى لاعلل وب المال نهيه عن التصرف فيسه بعد ماصار عروضا في في فرائم المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وا

الاخسربأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعاوماك المسلم سبب آخر وهوقبضه عن الدين وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية فى العين وذلك بالنسبة الينالا اليهم في صفق المنع بالنسبة اليناعند القبض والحيازة لاعتدد فعهااليهم لانغاشه أنتكون كدفع عنهاوهو تبعيد وأزالة فهوكتسيب الخنزير والانتفاع السرقين استهلاكه (قوله لا يعمد على غيره) أو ردعليه مسلم غصب خنزير ذمي فرفعه الى القاضى بأمره برده عليه وذلك حابة على الغير أحبب بتخصيص الاطلاق أى لا يحمده على غيره لغرض يستوفيه فرج حاية القاضى (قوله لقوة حق المضارب) حتى كانه أن يبيع من المالك فصار كالمالك فكان حضوره كمضورالمالك (قوله ولانائب عنيه) والزكاة تستدى سية من عليه وهو كالمالك فى النصرف الاسترباحي لافى أداء الزكاة بخلاف حصة المضارب لانه عليكها فيؤخذ منه عنها وفيه خلاف الشافعي بناءعلى أصل أن استعقاق الربع بطريق العسل فلاعلا الا بالقبض كعمالة عامل الصدقة (قول وقيل فالفرق بينهما) لا يخفى عدم تأثيرهدا الفرق فان مناط عدم الاخددمن المضارب وهوالقول الرجو عاليه كونه ليس عالك ولاناثب عنه فليس له ذلك ولانه لانية حينتذو يجرد دخوله فى الحاية لايوجب الآخذ الامع وجود شروط الزكاة على ماص أول الباب فلاأثر لماذ كرمن الفرق فالصير أنه لا يأخذ من المأذون كاصحه في الكافي (قوله لانعدام الملك فيما في يده) أي على فول أبي حنيفة أوالشغل على قوله ما (قوله لان النقص برجاء من قبله الخ) بخد لاف مالوغلب الخوارج على بلدة فأخذواز كاةسواعهم لايثني عليهم الامام لانه لاتقصير من المالك بلمن الامام ومن مربرطاب اشتراهاالتجارة كالبطيخ والقثا ونحوه لم بعشره عندأبي حنيفة وقالا بعشر ملاتحادا لحامع وهو حاجته الى الماية وهو يقول آتحادا لجامع انماتوجب الاشتراك في الحكم عند عدم المانع وهو مابت هنافانها تفسد بالاستبقاء وليس عندالعامل فقراف فالبرليد فعاهم فاذابقت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فاوكانواعنده أوأخذل صرف الىعالنه كان لهذاك

آخر بابالمعدن عن العاشر لان العشراً كثروجود اوالمال المستخرج من الارض له أسام ثلاثة الكنزو المعدن والركاز المملك دفنه بنوادم والمعدن اسم لما خلفه الته تعالى فى الارض يوم خلق الارض والركاز اسم لهما جيعا والكنزم أخوذ من كنزالمال كنزاجعه والمعدن من كنا المالكان أقام به والركاز من كزار عملى أى غرزه وعلى هذا جازا طلاقه عليه حماجيعا لان كل واحدمنها من كوزفى الارض أى مثبت واف اختلف الراكز وعلى كل واحدمنها بانفراده والمراد بالمذكور فى لفب الباب الكنزلونيين أحدهما أن هذا الباب يشتمل على بيان المعدن والكنوزعلى ما يجى والثانى أنه لوأريد به (٧٠٥) المعدن لزم التكرار لانه يكون تقدير كلامه

و بابالمعادن والركاذ

قال (معدن ذهب أوفضة أوحديد أو رصاص أوصفر

و بابق المعدن والركاز

باب في المعادن والمعادن وانأريد المعادن والكنز كان تقديره باب في المعادن والمعادن والمكنز قال (معدن ذهبأوفضة) المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة حامد مذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفروجامد لاندوب كالحص والنورة والكحل والزرنيخ ومائع لاينحمد كالماء والقبروالنفط ومسائلهمذا البابعلي خسة عشروجها لان الذهب أوالفضية الذي بوحد اماأن يكون معدنا أوكنزا وكلذاك لايخساو اماأن وحدفى حسردار الاسلام أوحردارا أو وكلذلك لايخلوعن ثلاثة أوجمه اما أن وحدفي مفازة لامالك لهاأوفي أرض ملوكة أوفىداروالموجود كنز لايخلوعن ثلاثة أوجه أيضا اماأن يكون عـلى ضرب أهل الاسلام أوعلى

المعدن من العدن وهو الاقامة ومنه يقال عدن بالمكان اذا أقام به ومنه حنات عدن ومركز كلشي معدنه عن أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرارفيه عماشتر في نفس الاجزاء المستفرة الني ركهاالله تعالى فى الارض بوم خلق الارض حتى صار الانتقال من اللفظ السه أبتداء بلاقرينة والكنز للثنت فيهامن الاموال بفعل الانسان والركاذ يعهما لانه من الركزم ادابه المركو زأعهمن كون واكزه الخالق أوالخلوق فكان حقيقة فيهمامك تركامعنو باوليس خاصا بالدفين ولودار الاحرفيه بين كونه عجازا فيه أومتواطئا اذلاشك في صحة اطلاقه على المعدن كان النواطؤ منعينا واذاعرف هدافاعا أن المستغر جمن المعدن ثلاثة أنواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديدوماذ كره المصنف معه وجامد لاسطبع كالحصوالنورة والكملوالزرنيخ وسائرا لأجار كالباقوت والملح ومالبس بجامد كالماء والقير والنفط ولاعب اللسالاف النوع الاول وعندالشافع لاعجب الاف النقدين على الوجد الذىذكرفي الكتاب استدل الشافعي على مطاوبة بماروى أبوحاتم من حديث عبد الله بننا فع عن أيدعن اب عرقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز العشور قال الشيخ تقى الدين في الامام ورواه ريدين عياض عن فافع وابن نافع وبريد كلاهمامسكلم فيهو وصفهما النسائي بالترك انتهى فل بفدمطاويا وعاروى مالك فى الموطاعن ربيعة بن عبد الرجن عن غير واحد من علما عهم أن الذي صلى الله عليه وسلم أفطع لبلال بنا الرث المزنى معادن بالقبلية وهيمن تاحية الفرع فتلك المعادن لايؤ خذمنه االاالز كاه الى اليوم قال ان عبدالبره فالمنقطع في الموطا وقدر وي متصلا على ماذكرناه في التمهيد من رواية الدراوردي عن وبيعة بن عبد الرحن بن الحرث بن بلال بن الحرث المزنى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوعبيدفى كتاب الاموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى المه عليه وسلم أمر بذلك وانماقال يؤخذمنه الى اليوم انتهى يعنى فيجوز كون ذلك من أهل الولايات اجتهاد امنهم ونحن نمسك مالكناب والسنة العدصة والقياس أماالكتاب فقوله تعالى واعلوا أغاغنتم منشئ فان لله خسه ولا شْكُ في صَدق الغنجة على هـذا المال فانه كان مع محله من الارض في أيدى الكفرة وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنمة كاأن محله أعنى الارض كذلك وأماالسنة فقوله عليه السلام العجاء جبار والبتر حبار والمعدن جبار وفى الركاذا لخس أخرجه السنة والركاذ يع المعدن والكنزعلى ماحققناه

ضرب أهل الجاهلية أواشتيه الحال

(۱۸ - فتم القدر اول)

﴿ باب في المعادن والركاز

أقول ما يؤخذ من المعدن والركازليس بزكاة عندنا بل يصرف مصرف الغنيمة فوضعه المناسب كتاب السيرو يجوزان بقى اللها كان كونه زكاة مقصودا بالنفي على ماذهب السيافعي رجه الله أورده هناج ذه العلاقة (قوله والمال المستخرج من الارض النه) أقول الاولى أن بقال الكائن في الارض (قوله يوم خلق الارض النه) أقول خلقت يوم خلقت الارض غسير معلوم فالاولى ثرك هذه الزيادة (قوله وعلى كل واحدمنه ما معطوف على قوله على ما الفراده) أقول وعلى هذا حاز اطلاقه على ما المنافى النافى أقول الوجه الاول لا يتم وجهدون ضم الثانى

فى الاول وهوما يذوب و مطبع اذا (وجد فى أرض عشراً وخواج الخس عندنا وقال الشافعى رحدالله لا شى عليه لانه مباح سبقت مده اليه) وكل ما هو كدلك لا شى عليه (كالصيد الا أنه اذا كان المستخرج فيها أوفضة فيجب فيه الزكاة) وهور بع العشر (ولا يشترط فيه الحول المذكراً نه عاد ولل الشنافي الشافعى المنافعي المنافعي والمنافعي والمنافع والمنافع والمنافعي والمنافع والمنا

السؤل عنه فقال فيه وفي

الركاذالجس عطف على

المدفون وذلك مدل على أن

المرادمالر كازالمعدن فانه

من الركزوهو ينطلق على

العــدن أيضاكا تقــدم (ولانها) أىالارض(كانت

فى أمدى الكفرة فحوتها

أبدينا) وهوواضع وكلماكان

كنذاك كان غنمية وهو

أيضا واضم وفي الغنيسة

النس بالنص وثوله ( يخلاف

الصيد) جواب عن قوله

كالمسدنهان قبل لوكانت

غنمية لكان الجس السامي

والمساكسين وابن السسل

وأربعة الاخاس الغاعن

وليس كذلك أجاب بقوله

(الاأنالغاعنيدا حكمة)

وتحقيقه أنالغاعين أغنا

يستمقون أربعة الاخاس

اذاحوت أيديهم حقيقة

وحكما وههناأبديهم حكمية

لانهااثيت أديهمعلى

ظاهر الارض حقيقية

ستتعلى باطنها حكا (وأما

وجدفى أرض خراج أوعشر ففيه الحس) عندناوقال الشافعي لاشى عليه فيه لانه مباح سبقت بدء اليه كالصدالا اذاكان المسقفرج ذهبا أوفضة فيجب فيه الزكاة ولا يشترط الحول في قول لانه نماء كله والحول التنمية ولناقوله عليه السلام وفي الركاز الحس وهومن الركز فاطلق على المعدن ولانها كانت في أيدى الكفرة فوتها أيدينا غلبة فكانت غيمة وفي الغنام الحس بخلاف الصيد لانه لم يكن في بدأ حدالا أن لغاني بداحكية لنبوتها على الظاهر وأما الحقيقية قالواجد فاعتبرنا الحكية في حق الحسوا لحقيقية في حق الاربعة الاخلاب حتى كانت الواحد

فكان ايجابانهما ولايتوهم عدم ارادة المعدن بسبب عطفه عليه بعدافادة أنه حياراى هدرلاشي فيه والالتناقض فان الحكم المعلق بالمعدن إيس هوالمعلق بهفي ضمن الركاز ليختلف السلب والايحاب اذالراديه أن اهلاكه أوالهلاك يهللا حراط أفرله غرمضمون لاأنه لاشي فيه نفسه والاله يعب شي أصلا وهوخلاف المنفق علمه اذا لخلاف اغماهوفى كمته لافي أصله وكاأن هذاه والمراد في المتروالعماء خاصله انه أ ثبت العدن بخصوصه - كافنص على خصوص اسمه ثم أثبت له - كما آخر مع غيره نعسبر بالاسم الذي بعهماليثيت فيهما فانه علق الحكم أعنى وحوب المس عايسمي ركازاف كانمن أفراده وحب فسمولو فرض مجازا فى المعدن وجب على قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لماقلنا من اندراجه في الآنة واللديث الصييم معدم ما يقوى على معارضته ما في ذلك وأما ماروى عن أبي هر برة أنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في الركاز الحس قبل وما الزكاز مارسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض موم خلقت الأرض رواءالبيهتي وذكره في الامام فهو وان سكت عنه في الامام مضعف بعب دالله ن سعدً ابن أبي سعيد المقبرى وفي الامام أيضا أنه عليه السلام قال في السيوب المسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الارض ولا يصح جعله ماشاهدين على المراد بالركاز كاظنوا فان الاول خص الذهب والاتفاق أنه لا يخصه فاعانيه حينتذعلي ما كان مثله في أنه حامد منطبع والثاني لميذ كرفيسه لفظ الركاز بلالسيوب فاذا كانت السيوب تخص النقدين فاصله أنه أفراد فردمن العام والاتفاق أته غسر مخصص العام وأماالقياس فعلى الكنزا لجاهلي بجامع ثبوت معنى الغنيمة فانهذا هوالوصف الذى ظهرأ ثره في المأخوذ بعينه قهرافيب ثبوت حكه في عل النزاع وهو وجوب الهس لوجوده فمه وكونه أخذفي ضمن شيالاأثرله فينفي الجمكم واطلاق فواعليه الصلاة والسسلام في الرقة ربيع العشر مخصوص بالمستضرج للاتفاق على خروج الكنزا لجاهلي من عوم الفضة (قوله في أرض خراج أوعشر) قيد به ليخرج الدارفانه لاشى فيهالكن وردعليه الارض النى لاوظيفة فيها كالمفازة اذيقتضى أنه لاشى فى المأخوذ منها وليس كذاك فالصواب أن لأيجعل ذاك اقصد الاحتراس بل التنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لاتمنع الأخذ ما وجدفهما (قوله الأأن الغاعين داحكية) جوابعايقال لوكان غنية لكان أربعة الاخاس الغاعين لاللواجد فأجاب بأن ذلك معهود شرعا في اأذا كان لهم يدحقيقية على المغنوم أما أذاكان النابت لهم

الحقيقة فللواحد) فكان الالواحد فأ باب بأن ذلك معهود شرعائي الذا كان لهم يدحقيقية على المغنوم أمااذا كان النابت لهم ما في باطنها غنيمة حكا الالواحد فأ باب بأن ذلك معهود شرعائي الذا كان لهم يدحقيقية على المغنوم أمااذا كان النابت لهم ما في باطنها غنيمة وكان المنابق المسلمة في المنابق المسلمة في المنابق المنابق

المال ليوصله الى العنق قال في التحفة يحوز الواجد أن يصرف الخس الى نفسه اذا كان محتاج الا يغنيه أربعة الاجهاس وهو حق وذكر صاحب النها به ما يسبرالى خلاف ذلك قال (ولو وجد في داره) اذا وجد الانسان في داره (معد نافليس فيه شئ عندا بي حنيفة وقالا فيه الخس) لهما اطلاق قوله عليه السلام وفي الركاز الخس من غيرة صل بن الارض والدارود لي أبي حنيفة ظاهر واعترض بأنه اوكان من أجزائها بخاز التيم به ولم يجز بالاجاع وأجيب بأن التيم يجوذ بماهو من جنسها لامن أجزائها خلقة وهذا ليسمن جنسها والجواب عن الحديث أن الامام لما خصم بهذه الدارف كانه نقل بها وللامام هذه الولاية (وان وحده في أرضه فعن أبي حنيفة روايتان) في رواية الحديث المعالمة المعالمة المعالمة الفرق ماذكره في الكتاب قوله (وان وجدد كاذا أي كتزا) اغافسره بهذا لان الركاز اسم مشترك ينظق على المعدن والمكثرة وقد فرغ من بيان المعدن (٢٠١٥) فيراد به الكثرول يصح قوله (وجب فيه الحين

(ولووجد في داره معد نافليس فيه شيئ عندا بي حنيفة وقالا فيه الله سلاطلاق ماروينا وله أنه من أجزاء الارض مركب فيها ولامؤنة في سائر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لا يخالف الجلة بغلاف المكنزلانه غير مركب فيها (وان وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه دوايتان) ووجه الفرق على احداهما وهو دواية الجامع الصغير أن الدارملكت خالية عن المؤندون الارض ولهذا وجب العشر والخراج في الارض دون الدارف كذا هذه المؤنة (وان وجدر كازا) أي كنزا (وجب فيه الجس) عندهم لماروينا واسم الركاذ ينطلق على الكنزلعين الكنزلعين الركز وهو الاثبات مان كان على ضرب أهل الاسلام

يداحكية والحقيقية لغيرهم فلابكون لهم والحاصل أن الاجاع منعقد على عدم اعطائهم شأبل اعطاء الواحدوقددل الدليل أنه حكم الغنمة فازم من الاسماع والدليل المذكوراعتباره غنيمة في حق اخراج الجسلاف الجانب الأخروماد كرناه من وجمة عدم اعطاء الغاغين الاربعة الاخماس هو تعيين لسند الاجماع فذلك وتقريره أنالمال كانمباحا قبل الاعجاف علمه والمال المياح اغماعلك ماثمات المد علبه نفسه حقيقة كالصدويد الغاغين ابتة عليه حكالان البدعلى الظاهر يدعلى الباطن حكالاحقيقة أما المقيقة فالواجد فكان لهمسل كان أودميا وا أوعبدا بالغاأ وصيباذ كرا أوانثى لان استعقاق هذا المال كاستعقاق الغنيمة وكلمن سميناله حق فيهاسهماأو رضخا بخلاف الحربي لاحق له فيهافلا يستعق المستأمن الاربعة الاخماس لو وجدف دارنا (قول دووجدفى داره الخ) استدل لهما باطلاق ماروينا وهوقولة عليه السلام فى الركاز المس وقدم أنه أعممن المعدن وله أنه بعزومن الارض ولامؤنة فى أرض الدارفكذافهذا الجزمنها وأجيب عن الحديث بأنه مخصوص بالدار وصمته متوقفة على الدادليل الغنصيص وكون الدارخصت من حكى العشر والخراج بالاجماع لايلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم الابدليل فى كل حكم على أنه أيضا قديمنع كون المعدن جزأ من الارض ولذالم يجز التيم به وتأويله بأنه خلق فيهامع خلقها لانوجب الجزايدة وعلى حقيقة الجزاية يصم الاخراج من حكم الارض لاعلى تقديرهذا الناويل (قولة روايتان) رواية الاصل لا يعب كافي الدارور وايد الجامع الصغير يحب والفرق على هذه بين الارض والدارأ فالارض لم علا خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشروا للسمن المؤن يخلاف الدارفانها تملك خالية عنها قالوالوكان في داره نخلة تعل أكوارامن المارلا يعب فيها (قوله وجب الحس عنسدهم) أى عند الكل على كل حال ذهبا كان أو رصاصا أو رئبقا بالاتفاق وانما اللهاف

عندهم)فان وجوب الحس بالاتفاق اغماهوفى المكنز لافى المعدن لان أما حسفة لايقول يوجو بهفى الداركا ذكرنا وقوله (لماروبنا) اشارة الىقوله وفى الركاز الجس فانقسل قداستدل مه عملي وجوب الحسفي المعدن فاستدلاله مهمنا استعمال للفظ المشترك في معنسه وهوغرجا ترأحاب بقوله (واسم الركازينطلق على الكنزلعني الركزفسه وهو الاسات ومعناء أنه السمن استعال اللفظ المسترك فيمدلوليه وانما هومن باب العموم المعنوى ولاامتناع في ذلك و بهدا سقط مافدل كانمنحقه أن بقول لسباق ماروسا وهوقوله عليه السلامفيه وفى الركازاليس والمسراد من قوله فيسه الكنزفكان ذكرالك نزمقصوداهناك

فكان التمسك به أولى كاتمسك به في المبسوط اذد لالة الركاز على ما ادّى المصنف من الكنز بسبب دلالة الركاز على الا بمات لاغير وهو اسم مشترك قديدل على الكنزوقديدل على المعدن فكان محتملا كالنص وأماا رادة الكنز لسباق الحديث وهو فيما تمسك به في المبسوط فبدليل غير محتمل في المنازلة والعام والخاص عندنا في ايجاب الممكم سواء (ثمان كان على ضرب أهل الاسلام

(قوله وأجيب بأن التيم يجوزالخ) أقول كيف يقول الشارح اذا أورد النقض على قول المصنف ولان الجزء لا يخالف الجلة (قوله فالتمسك به أولى وذلك لا يفالف المنظم المنطوب المنطو

كالمكتوب عليه كلة التوحيد فهو عنزلة القطة) يعرفها حيث وجدهامدة يتوهم أن صاحبها يطلها وداك يختلف بة لة المال وكثرته على ماسيعي وروان كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الجس على كل حال) أى سواء كان الموجود ذهبا أوفضة أورصاصا أوغيرها وسواء كان الواحد صيفيرا أوبالغاس أوعيد المسلما أوذميا الااذا كان حربيا مستأمنا لماذ كرنا وقوله (لماينا) يعنى من النص والمعقول (تمان وجده في أرض مباحة ) يعنى ( و ح و ) الذي هوعلى ضرب أهل الجاهلية فان الذي يكون بضرب أهل

كالمكتوب عليه كلة الشهادة فهو عنزلة اللقطة وقد عرف حكها في موضعه وان كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الجس على كل حال لما بنائم ان وجده في أرض مباحة فأربعة أخاسه للواجد الانه تم الاحرازمنه اذلا عليه للغامن فيختص هوبه وان وجده في أرض مملوكه في كذا المكم عنداً بي موسف لان الاستعقاق بتمام الحيازة وهي منه وعنداً بي حنيفة ومجده وللخنط له وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة أول الفتح لانه سبقت يده السه وهي يدا خصوص في المنافى الباطن وان كانت على الظاهر كن اصطاد سمكة في بطنم ادرة مماك الدرة ثم بالبسع لم تخرج عن ملكه لانه مودع فيها مجلاف المعدن لانه من أجزائها في نقل الى المشترى وان لم يعرف الحقط له يصرف الى أقصى ما الله يعرف الحقط له يصرف الى أقصى ما الله يعرف الحقط له يصرف الى أقصى مالك يعرف الحقط له يصرف الى أقصى

فى الزئبق المأخوذ من المعدن وسواء كان الواجد صغيرا أوكبيرا كاذكرنا فى المعدن الاالمر فى القدمنا ولانه لا يترك أن يذهب بغنيمة المسلين الى دارا الرب الااذا كان باذن الامام وشرط مقاطعته على شي فيني بشرطه قالعليه السلام المسلون عندشروطهم غيرأنه انوحده فأرض مماوكة اختلف أصحابنافين بسنعق الاردمة الاخاس فول كلكتوب عليه كلة الشهادة)ذكره بكاف التسبيه وكذا في ضرب الكفار ليفيدعدم المصرفاو كانالمسمن تنقش آخرمعروف أولأهل المرب نقش غسيرالصنم كاسم من أسماء ماوكهم المعروفة اعتبربه (قوله وقدعرف حكمها) وهوأنه يجب تعريفها ثماد أن شصدق بهاعلى نفسه انكان فقيراوع لي غيروان كان عنها وله أن عسكها أبدا (قول لماسنا) أيمن النص والمعنى أول الباب (قول مُرانوجده الن) أى الكنزال اهلى لان الاسلامي ليس حكمه ماذ كر بخلاف مالووجده فأرض مخنطة غيرمباحة فانه تماوك للخنط له فلا يختص به كاسبذ كره أما المباحة ف افي ضمنها مباح اذ لم يعلوا به فبملكو وفيرق على ما كان (قوله فكذا الحكم عنداني بوسف) أى النس الفقرا وأربعة أخاسه للواجد سواء كانمال كاللارض أولالانهذا المال أبدخل تعتقسمة الغنائم لعدم المعادلة فبق مباحا فيكون لنسبقت يدماليه كالووسده فيأرض غبرماوكة فلنالانقول ان الامام علا المختط له الكنز بالقسمة بل على البقعة و يقرر يده فيها ويقطع من احد سائر الغاغين فيها واداصار مستولى عليها أقوى الاستبلاآت وهو بيدخصوص المالة السابقة فعلك بهاما فى الباطن من المال المباح الانفاق على أن الغاغين لم يعتبرلهم ملك في هذا الكنز بعد الاختطاط والالوجب صرفه اليهم أوالى درار بهم فأن لم يعرفوا وضعف ستالمال واللازم منتف ثماذاملكه لم يصرمبا حافلا مدخل في سع الارض فلاعلكه مشترى الارض كالدرة في بطن السمكة علكها الصائد لسبق مذا الصوص الى السمكة حال اباحتما م لاعلكها مشترى السمكة لانتفاء الاباحة هذاوماذ كرفى السمكة من الاطلاق طاهر الروامة وقيل اذا كانت الدرة غيرمنقو بة تدخل فى البيع بخلاف المنقوبة كالوكان في بطنها عنبر على كدالمسترى لانها تأكله وكلمانأ كله يدخل في سعها وكذالو كانت الدرة في صدفة ملكها الشترى فلناهذا الكلام لا بفسد الا معدعوى أنهاتأ كل الدرة غيرالمنقوبة كاكلها العنبر وهوممنوع نع قديتفق أنها تسلعها مرة بخلاف المنبر فانه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك (قوله على ما فالوا) بفيد الحلاف على عادته

الاســــ الم يلحق باللقطة فلابتأتى فيههذا التفريع وهوأن كون أربعة أخاسه للواجـد وقوله (لانهتم الاحراز منه اذلاعهم به للغاغين) اشارة الى ماذكرنا أنالغاعسن بدا حكسة والواحد بداحقمقمة فمكون فيداللس والساقى الواحد (وانوحده)أى هذاالكنز المذكور (فيأرض ملوكة فكذاا لمسكم عندأبي وسف أى المس للفقراء وأربعة أخاسه للواحدمالكاكان أوغرمالك (لان الاستعقاق بتمام الحيازة وهي منه )لان المختطله ماحازمافي الباطن (وعندأى حسفة ومحدهو للخنطلة وهو الذي ملكه الفيرلسيق مدالمه )فان قيل مدالختطله وانكانتسامة كنهايد حكية وجالاءلك كافى الغانمن أجاب بقوله (وهي د الخصيوص) يعينان السدالحكية انما لاشت بها الملكاذا كانت يدعوم كافى الغانين أمااذا كانت مدخصوص (فملك بهامافي الباطن وان كانتعلى الظاهركن اصطاد

ممكة في بطنهادرة ملك الدرة) وممايؤيدهذا أن تصرف الغازى بعد القسمة نافذوقبلها الاوماغة الاعوم اليدوخصوصها قبل فان فيل خان فيل خان في الكنزلم يخرج عن ملكه بيع خان في المنا أن الحنزلم يخرج عن ملكه بيع الدرض لانه مودع فيها كاله اذا باع السمكة لم تخرج بيعها الدرة عن ملكه مخلاف المعدن فانه من أجزائه في نتقل الى المشترى (وان لم يعرف المنط له يصرف الى أقواليسر بوضع في يت المال المنتط له يصرف الى أقواليسر بوضع في يت المال

وقوله (ولواشته الضرب) ظاهر قال (ومن دخل داوالحرب أمان فوجد في داريعضهم وكازا) سواء كان معدنا أوكنزا (ردّه عليم شحرذا عن الغدر) قال صلى الله عليه وسلم في العهود وفاء لاغدر (لان ما في الدار في دصاحبه أخصوصا وان وجده في العصرا) أى التي في حيزدا والحرب وليست بماوكة لاحد (فهوله لانه ليس في دأ حديل الخصوص فلا يعدّ غدر اولا شئ فيه ) أى لاخس فيه لان الجس انجلسب في ما يكون في معنى الغنمة وهي ما كان في داهل الحرب ووقع في أيدى المسلم بالمين الجاف الخيل والركاب وهذا ليس كذلك (لانه عنزلة المنطوص) في دار الحرب اذا أخسد شأمن أمو الهم وأحرزه مدار الاسلام فان قبل المستأمن منا في داره سماذا وجد في أرض ليست عملوكة ركازا فهوله والمستأمن منا في داره سماذا وجد في أرض ليست عملوكة ركازا فهوله والمستأمن منه عنه كله في الفرق بينهما أحيب بأن الفرق أن دارالاسلام داراً حكام فتعتبر البدا لحكمة فيها على الموجود ودارا لحرب ليست كذلك فالمعتبر فيها (١١) المدالحقيقية والفرض عدمها وقوله داراً حكام فتعتبر البدا لحكمة فيها على الموجود ودارا لحرب ليست كذلك فالمعتبر فيها (١١) المدالحقيقية والفرض عدمها وقوله والمواسبة المنافرة المواسبة والمواسبة والم

ولواشتبه الضرب يجعل عاها ما في ظاهر المذهب لانه الاصل وقبل يجعل اسلام ما في زمان التقادم العهد (ومن دخل دارا لحرب بأمان فوجد في دار بعضه مركاز ارده عليهم) تحرزا عن الغدر لان ما في الدار في يد صاحبها خصوصا (وان وجده في العصراء فه وله) لانه ليس في يدأ حد على الخصوص ف الا يحد تحدر ولاشي في سه لا نه بمنزلة متلصص غدير عجاهر (وليس في الف يروز جوجد في الجبال خس) لقوله عليه السلام لا خس في الحجر (وفي الرئبق الحس) في قول أبي حنيفة آخر اوهو قول محد خلافا لا بي يوسف

قيل بصرف الىأقصى مالك يعرف في الاسلام أوذر بته وقيل بوضع في بيت المال وهذا أوجه للنأمل (قوله لتقادم العهد) فالظاهر أنه لم بيق شي من آثارا باهلية ويجب البقاءمع الظاهر مالم يتعقى خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفيتهم الى اليوم يوجد بديارناص ، بعد أخرى (قُولَ ه فوجد في دار بعضهم وتعليل الكناب بفيده (قول فلابعد غدرا) يعنى أن دارا لحرب داراباحة وانماعليه التحرزمن الغدر فقط وبأخذغير بماوك منأرض غيرمماوكة لم يغدر باحد بخلافه من الماوكة نع لهسم يدحكمة على ما فى صوراء دارهم ودارا لحرب ليست دارا حكام فلا تعتبر فيهاالاا لحقيقية بخلاف دارنا فلذالا يعطى المستأمن منهم ماوجده في صحراتنا (قوله لانه عنزلة متلصص) ولودخل المتلصص دارهم فأخذ شب لايخمس لانثفاءمسمى الغنيمة لانهاما أوجف المسلون عليه غلب ة وقهرا ولف ائل أن يقول غاية ما تقتضيه الآيه والقياس وجوب المسرفي مسمى الغنمة فانتفاء مسمى الغنمة في المأخوذ من ذلك الكنز لايستلزم انتفاء اللس الابالاسناد الحالاصل وقدوحددليل يخرج عن الاصل وهوعوم قواه صلحالله عليه وسلم فى الركاز اللمس مخلاف المتلصص فان ماأصابه ليس غنيمة ولاركارا فلادليل بوجسه فيه فيسق على العدم الاصلى (قوله بوجدف الحمال) قسديه احترازاع الوأصيف خزائ الكفاروكنوزهم فانه يخمس لانه غنيمة وَسيّاتَى (قوله لفوله غليه السلام لاخس في الحجر) غربب بهذا اللفظ وأخرج ابنء دىءنه عليه السلام لازكاة فحسرمن طريقين ضعيفين الاول بعر سأبى عرال كلاع والثاني بمعمد بن عبدالله العزرى وأخرج ابن أبي شبية عن عكرمة ليس في جراللؤلؤولا حرار مردز كاة الاأن بكونالتعارة (قوله في قول أبي حنيفة آخراوه وقول عمد) وقول أبي وسف هو قول أبي حنيفة أولا حكى عنه أنه قال كأن أبوحنيفة رجه الله يقول لاخس فيه فلم أزل به أناظره وأقول هو كالرصاص الى أن

(وليس في الفيروز ج بوحد في الجيال) هوالنوع الثاني من المستخرج من المعادن وكسذاك الحص والمكمل والزرنيخ والباقوت وغيرها وقيد بقوله وحدفى الحيال احترازعا وجد منسه وبماذكره بعده من الزئيق واللهواؤ فيخزان الكفار فأصب قهرا فان فيهاللس بالاتفاق وقوله صلى الله عليه وسلم لاخس في الخرمعاوم أنه لم رديه ما كان للتحارة وانما أراد مايستخرج من معدده فيكان هدذا أصلافي كل ماهو بمعناء وقوله (وفی الزئسقاناس) قسلهو فارسى معرب بالهدمز ومنهم من يقول بكسرالباء بعد الهمز والمراديه مايصاب في معدنه لماذ كرنا آنفاحكي عن أبي وسف رجه الله أن أ ماحسفة رجه الله كان مقسول أولالاشي

فيه وكنت أقول فيه الحس فلم أزل أناظره وأقول انه كالرصاصحي قال فيه الجس ثمراً بت أن لاشي فيه فصارا لحاصل أنه على قول أى حنيفة الآخر وهو قول أي يوسف الاول وهو قول مجدر جه الله فيه الحس وعلى قول أي يوسف الآخر وهو قول أي حنيفة الاول لاشي فيه قال (لانه بمزلة القبروالنفط) يعني هو من جاة المياه ولا خس في الماء وقالاانه يستخرج بالعلاج من عينه و بنطبع مع غيره فكان كالفضة فانه الانتطبع ما لم يخالطها شي وهذا هو النوع الشالث مماذ كرنا في أول هذا الباب

<sup>(</sup>قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لا خس في الحرمع الوم الله لم يردما كان التجارة الخ) أقول فيه اله اذا كان التجارة لا يؤخذ منسه بل و بعض العشر كافي سائر أموال التجارة والاظهر أن يقول لم يرديه ما كان مغنوما من السكفار نم لو كان اللفظ لا ذكاة في الحجسر كاوقع في بعض الشروح لكان هذا الكلام في محزه

(ولاخس فى العنسبر والاؤلؤ عنسد أبى حنيفة ومحدر جهدماالله وقال أبويوسف فيهدماوفى كل حليدة يخرج من العرائل الانعدر رضى الله عنه أخذا المنسم من العنبر وى أن يعلى من أمدة كنب الى عربن الخطاب وضى الله عنه عنبرة وجدت عنى الساحل فكتب المده في حوايه انه مال الله يؤتيه من يشاء وفيده الجس قال صاحب النهاية هذا الذى ذكره يصلح حقي في العنسبر لا في اللو و كرفى الكتاب عنه في اللو الو و كرفى الفوائد الظهدرية أن سؤال عركان عنه حاجمها فانه سئل عن العنسبر واللو الوقي من العرف الدلالة لانه قال وفى من البحرة الدلالة على المؤلو بالدلالة لانه قال وفى كل حليدة تخرج من البحر وفيده الجس فكذا

(ولاخس فى اللؤلؤوالعنبر) عندأبى حنيفة ومحد وقال أبو يوسف فيهما وفى كل حلية تخرج من البصر خس لان عررضى المهعنه أخذا الحس من العنبر ولهما أن قعر البحر أبد عليه الفهر فلا يكون المأخوذ منه غنية وان كان ذهبا أوفضة والمروى عن عرفي ادسره البحر وبه نقول

رجع نمرأ يتأناأن لاشئ فيه فقلت به نمالم ادالزئبق المصاب في معدنه احترازا عماذ كرنا والزبيق بالياء وقديهمز ومنهم حينتذمن بكسرا لموحدة بعدالهمزة مثلاز تبرالثوب وهوما يعاوجد يدممن الوبرة وجه النافى أنه ينبع منعينه ويستقى بالدلاء كالماءولا ينطبع بنفسه فصار كالقبر والنفط وحمه الموحب أنه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فانها الاسطب عالم يخالطهاشي (قُولُه ولاخس في الأؤاؤالج) بعسى إذا استخرج من الحرلااذ اوحداد فيناللكفار وهذالأن العنبر حشيش واللوالوامامطرال سيع بقع في الصدف فيصيرلواوا أوالصدف حيوان يخلق فيد واللولو ولاشي فالماء ولافعما يؤخذه من الحسوان كظبي المسك والمصنف علل النؤينني كونه غنمة لأن استغنامه فرع تحقق كونه كان فىمحـــل قهرهم ولايردقهر مخاوق على البصر الاعظم ولادليل آخر يوجبه فبتى على العـــدم وقياس البحرعلي البرفي اثبات الوحوب فعما يستخرج قماس بلاحامع لان المؤثر في الايجاب كونه غنيمة لاغدمر ولم يتعقق فمافى الصر ولذالو وحدقمه الذهب والفضة لمجيب فبهماشئ فوردعليه أن فيه دليلا وهوماعن عربماذكره وقول العماي عندناجة بترك بهالقماس فدفعه بعدم ثموته عنه على وحمدتماه بل المرادأنه أخذى ادسره بحردا والحرب من باب طلب أى دفعه وقذفه فأصابه عسكو المسلمن لاما استخرج ولاماد سروفأصابه رجل واحدلانه متلصص على أن ثيبونه عن عرام بصحرأ صلابل انماعرف بطريق ضعيفة رواهاالقسم بنسلام فى كاب الأموال واغاالثابت عن عربن عبد العزيز آخرج عبدالرذا فأخبرنا معرعن سمنلأ بزالفضل عنه أنهأ خسنمن العنبرانلس وعن الحسسن البصرى وابن شهاب الزهرى قالافى العنبر واللؤلؤاناس وروى الشافعي عن سفيان رضى الله عنه عن ابن طاوس عن أبيه عناين عباسأن الراهيم نسعد كانعاملا بعدن سأل النعباس عن العنبر فقال لو كان فيهشي فالخس وهذاليس جرمامن اينعباس مالحواب بلحقيقته النوقف فيأن فيه شيأ أولاغ مرأنه انكان فيهشى فلا بكون غيرالحس وليس فيه رائحة الزم بالمكم فسلم مارواه أبوعبيد في كتاب الأموال والشافعي أيضاحد شاابن أى مرم عن داودين عبد الرجن العطار معتعرو بندينار محدث عن ابن عباس قال ليسف العنبرخس عن المعارض قال وحدثنا مروان ين معاوية عن ابراهيم المدين عن أبى

كل ما يستخرج منه دفعاللحكم (ولهما أنقعر العرام ردعاسه القهر) ومعناه أن الجس انما المست فالما كان مالدى الكفرة وقدوقع فأبدى المسلسن مايحاف الخسل والركاب والعنسيرليس كذلك لانه لم يحض في مد أحددلان قهرالماء عنع قهرغيره وعن هــذامالوا لووحدالذهب والفضية في قعراليمر لم يحسفسه شي وقوله (والمروى عن عر) حواب عن الاستدلال بجوابه ووجهه أندكان (فيادسره النحر) أي دفعه وذذفه (وبه) أى يوجوب المسفى العنسبر ألذى دسرهالعر (نقول) ومرادهدسره البعرالذي في دارا الربفوحده الحيش على ساحله فأخذوه فالهغنمة يجب فيهاللس وانما قلنا ذلك لآنه روى عن انعباس رضيالله عنهسما أنه فالفى العنب

انهشئ دسره البحر فلاشئ فيسه فيحمل على أحد المعنيين الماعلى بحردار الاسلام والماعلى أنه أخذه واحدمن المسلين في محردار الحرب لانه بمزلة المتلصص ولاخس فيهما

(قوله واستدل على المجموع بالعنبرلانه يخرج من البحر) أقول الضمير في قوله لانه راجع الى العنب وقوله وقد وله والمروى عن همر جواب عن الاستدلال والضمير في قوله بجوابه واجع الدراب عن الاستدلال والضمير في قوله بجوابه واجع المحروب عن الاستدلال والضمير في قوله بجوابه والمحروب عن الاستدلال والضمير في قوله والمحروب عن الاستدلال والمحروب والمحرو

(مناع وجدر كازافه والذى وجده وفيه الجس) معناه اذا وجدفى أرض لامالك لها لا معنية عنزلة

الزبرعن جارنحوه فهذا أولى الاعتبار من قول من دونه ما يمن ذكر نامن التابعين ولوتعارضا كان قول النساف أرج لانه أسعد بالوجه (قول منساع الخ المسراد بالمتاع غير الذهب والفصوص والزئب ق والعنب والا لات وأنان المنسازل والفصوص والزئب ق والعنب وكالم مال يوجهد كنزا فانه مخمس وكل مال يوجهد كنزا فانه مخمس بشرطه سه لانه غنيه

﴿ تَمَا لِلْوَلُ وَيِلْمُهُ النَّالَى وَأُولَهُ فِأْبِ زَكَاةَ الزَّرْوعُ وَالْمُمَارِ ﴾

وقوله (مناع وجدد كازا) أى حال كونه ركازا والمراد بالمتاع ما يتمتع به فى البيت من الرصاص والنصاس وغيرهما وقيل المرادبه النياب لانه يستمع بهاوذ كر هدذا لبيان أن وجو ب الجس لا يتفاوت فيمايين أن يكون الركازمن النقدين أوغيرهما وكلامه واضع واقله

## \* (فهرست الجزء الاول سنشر - فتم القدير على الهداية)\*

| ع في القدير على الهداية)*                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٥ بابادراك الفريضة                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٤٠ مابقضاءالفوائت                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٥٥ بابسحودالسهو                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٥ باب صالاة المريض                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٨٠ باب سحودالتلاوة                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٩٢ بابصلاة المسافر                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٠٤ ماب صلاة الجعة                                                                                                                                                                                                             |
| م ع ياب صلاة العبدين                                                                                                                                                                                                           |
| وع فصلف تكبرات التسريق                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٣٤ ماب صلاة الكسوف                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧ع ماب الاستسقاء                                                                                                                                                                                                              |
| اء، بابصلاة الخوف                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٥ باب الجنائز                                                                                                                                                                                                                |
| م ع عند الغسل في الغسل الغسال الغسال الغسال ا                                                                                                                |
| عمد فصل في النكفين<br>عمد فصل في النكفين                                                                                                                                                                                       |
| وه و فصل في الصلاة على المت                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٦٧ فصل في حل الجنازة                                                                                                                                                                                                          |
| ، برايات المرايات ا<br>المرايات المرايات ا |
| ۲۷۳ بابالشهيد                                                                                                                                                                                                                  |
| و٧٤ بابالصلاة في الكعبة                                                                                                                                                                                                        |
| الما وكابالزكاة                                                                                                                                                                                                                |
| ع ماب صدقة السوائم                                                                                                                                                                                                             |
| مه، فصل في البقر                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠١ فصل في الغنم                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠٠ فصل في الخيل                                                                                                                                                                                                               |
| ي . ٥ فصل وليس في الفصلان الخ                                                                                                                                                                                                  |
| 19 بابز كاة المال ، فصل في ال                                                                                                                                                                                                  |
| عع ع فصل في الذهب                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٦ فصل في العروض                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣٠ باب فين عرّعلى العاشر                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٧ بابالمعادنوالركاد                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٠٨ و ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                               |

خطبةالكناب و كاب الطهارات فصلفى نواقض الوضوء فصلفى الغسل 27 ماب الماء الذي يحوزيه الوضوء £Y فصل فى البار 7. فصل في الأسآر وغيرها بابالتهم ٨٣ وه مابالمععلى اللفن ١١١ ماب الحسن والاستعاضة 17٤ فصل في الاستماضة ١٢٩ فصل في النفاس ١٣٢ ماب الانحاس وتطهيرها 11٨ فصل في الاستنعاء ١٥١ ﴿ كَابِ الصلامَ عَ بابِ المواقبة ١٥٦ فصَلوبسمب الاسفار بالفير 17. فصل في الاوقات الني تكره فيها الصلاة ١٦٧ بأبالأذان ١٧٨ بابشروط الصلاة التي تتقدمها ١٩٢ ماب صفة الصلاة ٢٢٧ فصل فى القراءة عدم فابالامامة ٢٦٧ ماب الحدث في الصلاة ٢٨٠ بابمايفسدالصلاة ومأتكرهنها . ٢٩٠ فصل ويكر الصلى الخ ٢٩٧ فصل ويكرم استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ٣٠٠ بابصلاة الوتر ٣١٢ ماب النوافل ٣٢٢ فصل في القراءة ۳۳۳ فصل في قيام رمضان